

## المُنْ فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

لِّلْمُنَقِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيَبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ

وَمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمَ يُوقِنُونَ نَ

ٲ۠ۏٛڵؾٟڬۘۼڮٙۿؙۮؘؽڡؚٚڹڗؘؚؚۼ۪ؖؠؙؖؖۏٲٛۏڵؾٟڬ

هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥

إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْسُوآءٌ عَلَيْهِمْءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ (١) يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا ٱنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ أَللَّهُ مُرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ اللهِ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُواَ أَنُوْمِنُ كُمَا ٓءَامَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلِّي شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنْ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ كِسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٠) أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت تِجَدَرتُهُمْ وَمَا كَانُواْمُهُ تَدِينَ ﴿ ١٠)

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ اَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتٍ لَّا يُبْصِرُونَ اللَّهُ صُمَّ بُكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ إِنَّ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَآهُ لَهُم مَّشَوَّا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْمٌ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدِرِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِلْلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ أَفَ لَا تَجْعَ لُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَبَيْرًا لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُرِّ كُلَما رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَ قِ رِّزْقًا قَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأَتُواْ بِهِ-مُتَشَبِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَكَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ عَكَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ أَلَا اللَّهِ مَا يُضِلُّ مِنْ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتُنقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ٤ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوْتِ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ شُيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ فَقَالَ أَنْبِ وَنِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ قَالُولُ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ الله عَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمٌ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْذُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ ٣٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِ كَمِهِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُما وَلا نَقْرَيا هَذِهِ ٱلشَّجَرَة فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَنَّ إِلَى حِينِ (١٦) فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَكِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٧٠

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خُونُ عُلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ مَا وَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَا يَدِينَا آُوُ لَيْهِ كَ أَصْعَابُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (٣) يُنبَيْ إِسْرَةٍ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَى ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَمْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ الْكَ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا أَوَّلَ كَافِر بِيجِّ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ ﴿ إِن وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِل وَتَكْنُهُواْ ٱلْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (اللهِ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّهِ ﴾ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتَلُونَ ٱلْكِئبَ أَفَلا تَعْقِلُونَ عَلَيْ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَالَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ يُنِنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (٧٤) وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ



وَإِذْ نَجَّيْنَ كُمُ مُونَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاَّةٌ مِّن رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَفْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ ۚ وَاذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لِيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٥) أُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ أَمْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَإِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ( الله عَلَيْهُ مَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٥ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ أَوَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٠٠

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَلْذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدۡخُلُواۡٱلۡبَابِ سُجَّكَاوَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغَفِرْ لَكُمۡ خَطَيَكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْ عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠٠ ١٠ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا ۖ قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُوا مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَهُ وَلَا تَعْتُواْ فِ اللَّهُ وَلَا تَعْتُواْ فِ اللَّهُ رَضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِ مَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ ا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسَ تَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَأَدْنَ بٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّن ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَ ٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يُعْتَدُونَ ﴿ ١١)



إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٦٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّكُ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلُوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِينَ ١٠٠ فَجَعَلْنَهَا نَكَلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (١٦) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُ كُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بِقَرَةً ۚ قَالُوٓاْ أَنْنَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ﴿ ۖ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَيَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْ نُهَاَّ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ اللَّهُ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيِّك يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا آ إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ ۚ قَالَ إِنَّهُ مَعُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ لُ تُشرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيةً فِيها قَالُواْ ٱلْكِنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبِّحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ كُنَّ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَهُ تُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّمُونَ (٧٧) فَقُلْنَا أَضْرِيُوهُ بِبَغْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَثُريكُمْ ءَايَئِتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٧ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَأُلِحِ جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً و إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ٧٧



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَّا قَلِيـلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكُنَبَتُ أَيْدِيهِم وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ (٧٧) وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّهَا مَّا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ كِلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيَّ تُهُ وَفَأُوْلِيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارَّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَءِ بِلَ لَا تَعْنَبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَـتَكِيٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّتْ تُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللَّهُ

وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ قَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمُ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَـٰنُلُوكِ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْم وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْ مِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُ فِي ٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْيَا وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِرَةِ فَلا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا بَهُوَىٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ فَفَرِيقَاكَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا نَقَنُلُونَ ﴿٧٧﴾ وَقَالُواْ قُلُوبُنَاغُلُفُ مِل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٠٠٠)

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّدٌ أُن لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ - فَلَعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١١٠ بنُسكما ٱشْتَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبَّ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُّ مُّهِينُ ا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنبُكَاءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا فَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلُ بِئْسَكُمَا يَأْمُرُكُم بِدِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ



قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَّةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ١٠٠ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَ أَبِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَخْرُصِ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ نُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُوكَ (10) قُلُ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ أَنَّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَنْ لَكُنِهِ وَهُدًى وَثُشَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٠) مَن كَانَ عَدُوًّا تِلَهِ وَمَلَتِيكَ يَكِيهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكُمْلُ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا آ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ أَوَكُلُّمَا عَنهَدُواْ عَهُدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِنَمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِئَ ٱلشَّيَاطِينِ كَفَرُواْ نُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَنُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِدِ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِدِ } وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُ رُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَبِنُس مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فرين عَذَابٌ أَلِيدٌ اللهِ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِّل الْعَظِيمِ (اللهُ



ه مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَتَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ( ) وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ عِندَ ٱللَّهِ اللهِ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ اللَّهُ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُوا بُرِهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله

وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ لَسَتِ ٱلنَّصِرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصِرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِنَابُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكَر فَهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى في خَرَابِهَأَ أُوْلَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنيَا خِزيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْغَرُبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ (١١٥) وَقَالُو اْاتَّخَاذَاللَّهُ وَلَدَّأْ سُبْحَانَةً وَبِل لَّهُ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ﴿ إِن السَّا بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ١١ وَقَالَ أَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ بٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتَهُم ۗ قُلُ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠٠) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاوَتِهِ ۚ أُولَيْهِكَ نُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ اللَّهِ يَكِنِي إِسْرَةٍ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ (١١١) وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَإِذِ ٱبْتَكِيَّ إِبْرَهِ عَرَرُيُّهُ بِكَلِّمَاتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّبَّتَيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُ صَلَّى وَعَهدْنَا ٓ إِنْ آبُرهِ عَم وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ (١٠٠٠) وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقَ ٱَهۡلَهُ مِن ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرُّ قَالَ وَمَنكَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ



وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا نَفَبَّلُ مِنَّا أَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَاوَتُبْعَلِيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَبَّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَنُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلذُّنْيَأَ ۖ وَإِنَّهُ. فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَرَبُّهُ وَٱسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ إِنَّ ۖ وَوَصَّىٰ بِهَ ٓ إِبْرَهِهُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مُ مُسْلِمُونَ الاس أَمْ كُنتُمْ شُهَداآء إِذْ حَضَر يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَنهَكَ وَإِلَنهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَعِيلُ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلْكَ أُمُّنَّهُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٣٣)

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْ تَدُواً قُلُ بَلُ مِلَّةَ إِرَّهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَوَلُوٓ أَ ءَامَنَ ا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَوَ إِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مَر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُوا ۗ وَإِن نُوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَالِيمُ الله صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبدُونَ السُّ قُلُ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبِ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَـٰرَكَّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعُمُلُونَ ﴿ اللَّهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُوك (اللهُ)



، سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّنهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِيَكَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ النَّا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا مَ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا أَوَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ اللَّ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوكِيِّكَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلْهَأْ فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهِكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّهمٌّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ الس وَلَمِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَئُهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَكَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّن بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذَا لَّيْنَ ٱلظَّلِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ الظَّلِمِينَ (اللَّهُ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١١ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ١٤٧ ۖ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُو مُولِّهَا ۗ فَأَسۡ تَبِقُوا ٱلۡحَٰيۡرَٰتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الْمُلا اللَّهِ عَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَالْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَّبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمَ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ (١٠٠) فَأَذَكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ اللَّهِ كَالَّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ الصَّلَوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوا ثُأَّ بَلْ أَحْيَآ وُلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِ وَبَشِّرِٱلصَّابِرِينَ الله الله و الله الله الله الله الله و الله الله أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَٰ تَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَوُّفَ بِهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّكَ دُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَيُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ كَلَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا هُمُ يُظَرُونَ الله وَإِلَاهُكُو إِلَاهُ وَحِدُّ لَّا إِلَهُ إِلَّاهُ وَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ الله

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَحْرى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَىجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُعِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ مَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٠٠٠) إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ ١٦ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَو أَتَ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرَّ أَمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَٰ لِكَ يُرِمِهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (١١١) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿ اللهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بالسُّوَءِ وَالْفَحْسَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَانْعُلَمُونَ ﴿١١١)

وَإِذَا قِيلَ لَمُثُمُ أَتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۗ أَوَلَوْكَاكَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْفِلُونَ شَيَّعًاوَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَالِ لَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ أَبُكُمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزُقْنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أَهِلَّ بِهِ-لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينِ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُمِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَّنَا قِلِيلًا أُولَيْهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُٰا ٱلضَّكَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغْفِرَةِ ۚ فَكَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ (١٧٠٠) ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (١٠٠٠)



ا لَيْسَ الْبِرَّأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلْكِئْب وَٱلنِّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ع ذَوِى ٱلْقُدُرْ فِي وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُوٓأً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَالَيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْخُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْيَ بِٱلْأُنْيَ فَمَنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱنِّبَاعُ إِلَّا لَمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۗ ذَالِكَ تَحُفِيفُ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَ أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّاكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَيِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ مُ بَعْدَ مَاسِمِعَهُ وَإِنَّهُ آ إِنَّمُهُ مَكَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سِمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿(١١)

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِنَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعَـٰدُودَاتِّ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّ يضًّا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ كُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرُ لَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ السَّا شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَربيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً ثُمِّنً أَسَامِ أُخَرُّ رُبِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكِمِلُواْ ٱلْمِلَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ١٥٥ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨١)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرُ ثُمَّ أَتِمُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْرُوهُ إِنِّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقْرَنُوهَ أَلَكَ نُلِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهُ فَي يَسْعَلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ ۖ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَن ٱتَّقَيُّ وَأْتُواْ ٱلْبُ يُوسِ مِنْ أَبُوابِهَا أَوَاتَ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ الله وَقَاتِلُوا فِي سَبِيل اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم وَ لَا تَعْتُدُوا أَ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿



وَٱقْتَلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفَنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمُّ كَنَاكِ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ (١١١) ۚ فَإِنِ ٱننَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١١ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠ ﴾ ٱلشَّهُرُ الْحَرَامُ بِٱلشَّهْ ِوَالْحُرُامِ وَٱلْحُرُّمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمثْل مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ١٩٠١) وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ ۖ تُلْقُونُ إِبْمَايُدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكَةٍ وَأَحْسِنُوا أَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٥٥) وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرُحَتَّى بَبلُغَ ٱلْهَدَى كَحِلَهُ ۚ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَدُّ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيَ فَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١)

ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُّمَعَ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ كَالْحَجُ فَلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَاتَفُ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَكَزُوَّ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُويَ ۚ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن زَّبِّكُمْ فَاذِآ أَفَضَتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَأَذَ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ وَادْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ-لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَنْ وَرَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ وَرُّ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرُهُ ءَاكِآءَ كُمُ أَوْ أَشَكَّذِ كُرَّا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَـقُولُ رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَدُوفِ ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنَا عَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللهُ) أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٠٠٠)



﴿ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيْنَامِ مَّعْدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّقَىُّ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ٣٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ٣٠٠ وَإِذَا تُوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ( وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْمِنَّةُ بِٱلْإِنْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَينْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشْرى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِلْعِبَ إِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلبِيلِم كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّهِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُ مِمِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَمَامِ وَالْمَلَتِ كَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠

سَلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةٍ بَيْنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَة ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أُوا لَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَاب (١١٠) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِي وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةٍ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ بِغَيْاً بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقّ بِإِذْنِهِ } وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلظَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـهُ مَتَىٰ نَصْرُاللَّهِ ۗ أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِّ إِنَّ يَسْكُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَآ أَنفَقَتُم مِّنُ خَيْرٍ فَلِلُوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيُتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ (١١٠)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمُ ۖ وَعَسَىٓ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُ اللهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفُوا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَامِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ الْ هُمْ فِيهَا خَدلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ إِلَّهُ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفُو ۖ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّاكُمْ تَنَفَكُّرُونَ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّاكُمْ



فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَى ۚ قُلْ إِصْلاَحُ لُكُمُ خَيْرٌ وإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَ أُولَا مَدُّ مُّؤْمِنَ خَبْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُوْمِنَ مَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَيِك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فَرَةِ بِإِذْنِهِ -وَتُكِينُ ءَايَتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ أَ وَلَا نَقُر لُوهُنَّ حَتَّى يَظُهُرُنَّ فَإِذَا تَظَهَّرْنَ فَأْتُوهُر بَى مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ السَّا نِسَآ وَكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِعْتُمَّ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ صَلَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ النَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ النَّا لَّا يُوَّا خِذْكُمُ ٱللهَ بِاللَّغُوفِ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (٥٠٠) لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدُ ١٠٠ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُ (٢٠٠٠) وَٱلْمُطَلِّقَ نَتُ يَتَرَبَّصُونَ بأَنفُسهنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوعٍ وَلا يَجِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُّن مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بَرَدِّهِنّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ ١١٠ الطَّلَقُ مَنَّ تَالَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِ } تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلا تَعَتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّاۤ أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُفٍ أَقْ سَيِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا ۚ وَاذْكُولُ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُوا أَللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهَ اللَّهَ وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِدِ-مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لُوَلُودِ لَهُ وِزْقَهُنَّ وَكُسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّرَّ وَالِدَةُ إِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ مِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُرُ فَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُغُرُوفِ ۗ وَاُنَّقُواْ اللَّهَ وَاُعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّ



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُونِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الس وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْ تُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلُا مَّعُــُرُوفَاْ وَلَا تَعَـنْ مُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئنبُ أَجَلَهُۥ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ إِنَّ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمُتِّعُوهُنَّ عَلَى لُلُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتر قَدَرُهُ، مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ الله وَإِن طَلَّقَتُهُوهُنَّ مِن قَبَل أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُهُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوٓ ا أَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ۚ وَلَا تَنسُو اللَّهُ فَلْ لَينَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِيتِينَ ﴿ إِنَّ فِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ الْ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَنَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَكَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَى فِي أَنفُسِهِ فَي مِن مَّعُرُوفٍ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنِينًا كُوا لَلْمُطَلِّقَاتِ مَتَكُا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ اللَّهُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ﴿ أَلَمْ تَكر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ أَكُ ثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَقَادِلُواْ فِي سَابِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ النَّا مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقُبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونَ ( اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ الله



أَلُمْ تَكَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوّاً قَالُواْ وَمَا لَنَا آلًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَك رِنَا وَأَبْنَ آيِناً فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَّاللَّهُ عَلِيمُ الْأَلْالِمِينَ ﴿ ١٠٠ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُواْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ نُوثَتَ سَحَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّهِ نُوُّ تِي مُلْكُهُ، مَن يَشَاءٌ وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيمٌ (١١٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيدِ سَكِينَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَيَقَيَّةُ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكِيكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بنَهَ رَفَمَن شَرِبَ مِنْ لُهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْ لُ فَإِنَّهُ مِنِيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْ أُو إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ مَعَـُهُ وَٱلَّذِينِ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّكَفُّواْ اللَّهِكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّحَارِينَ (اللهُ) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالُواْ رَبَّنَا أَفُرِغُ عَلَيْمُنَا صَنْبُرًا وَتُحَبِّتُ أَقَدُا مَنَكَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ نفرين (١٠٠٠) فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُحَالُهُ كَ وَءَاكِنَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةُ وَعَلَّمَهُ وِحَمَّا يَشَاءُ وَلَوَ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَكَدتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَكَلَمِينَ ﴿ أَنَّ يَلْكَ ءَايَكَ مُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ (١٠٠٠)



اللهُ وَاللَّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمِ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكُنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُو َ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْهِ مُ لَا تَأْخُذُهُ بِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّذَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلايَعُودُهُ وَفَظُهُماً وَهُوَ ٱلْعَلَيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَّ قَدَ تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوَلِكَ أَهُمُ ٱلطَّلْغُوثُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتُّ أُولَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاَّجٌ إِنْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمَ مُرَبِّي ٱلَّذِي يُحْيء وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحْي - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ مَ فَإِتَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهُتَ ٱلَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْكَالَّذِي مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْى - هَدْذِهِ ٱللَّهُ بِعَدَمَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتَةَ عَامِرْتُمْ بِعَتَهُۥ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۚ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ فَأَنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ۗ وَأَنْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٥٥﴾

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْى ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ ۚ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي ۗ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ (17) مَّ ثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ كَمَث لِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَنْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُم (١٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ أَذَى وَاللَّهُ عَنَّ كليمُ اللَّهِ اللَّهِ مِن عَامَنُواْ لانْبُطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْ مِ ٱلْأَخِر فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِّمَّاكَسُبُوا ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرينَ اللهُ



وَمَثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُكِلِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلُّالُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ, فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ, ذُرِّيَةٌ ثُمُعَفَاءً فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُّ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرِجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيكَمُّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيدِ إِلَّا أَن تُغُمِضُواْ فِيدِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنَّ حَكِمِيدٌ الشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْ لَا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللهُ نُوِّ تِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن نُوُّ تَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ السَّ

وَمَآ أَنفَ قُتُم مِّن نَفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِّن نَكْ ذر فَإِتُ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللَّهِ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لُكُمْ وَيُكُفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنَّهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمُّ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ اللَّهُ قَرَآء اللَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّ يَا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآ مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَايسَتَكُوبَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّيَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيَطِانُ مِنَ ٱلْمَيِّنَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوٰ أَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوٰ أَ فَمَن جَآءَهُ مُوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَ فَانْنَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٧٠) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّكَفَّارِ أَثِيمِ (٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُ مِ ثُوِّمِنِينَ ﴿ ١٧٧ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ ٧٧) وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكُفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ١٨ ﴾

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَحَتُ بُوهُ وَلَيَكُتُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلْكَدُلِّ وَلَايَأَبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْ لِل ٱلَّذِي عَلَيْدِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ إِلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن يِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُكُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّر إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعُمُوٓاْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ - ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَالُورا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّ بُوها وأَشْهِ دُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُ مُ وَلايضآ رَكَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّ وَإِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقُ إِكُمْ ۗ وَٱتَّـ قُواْ اللَّهُ وَمُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨٢)



ا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُّ مَّقَبُوضَ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوَّ ثُمِنَ آَمَنَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبُّهُۥ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيكُ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ باللَّهِ وَمَلَيْ يَكِيهِ وَكُنْبُهِ -وَرُسُلِهِ عَلَانُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١١٥ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ ،عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنا ۚ رَبَّنا وَلَا تُحكِمِلْنَا مَا لَاطَاقَهُ لَنَا بِدِيٍّ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمُنَآ أَنتَ مَوْلَكَ نَا فَأُنصُ رِنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرينِ

## ध्या है से बिक्स के ब

## بِسْ \_\_\_\_ِاللَّهُ ٱلرَّحْمَزَ ٱلرِّحِكِمِ

الَّمْ اللَّ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُوا لَحَيُّ الْقَيْوُمُ اللَّهُ لَا كَانَكَ الْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِئةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٧٣ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرُقَانُّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِدتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَ اللَّهُ عَلَيْذُ ذُو آنِفَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ (٥) هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إلله إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَنَكُ مُّحَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخُرُ مُتَشَهِهَا أَنُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلزَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٧ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ كُنَّا ٓ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلا آؤلُدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَئِيكَ هُمُ وَقُودُ ٱلتَّارِ ﴿ الْ كَدَأُبِ اللَّهِ فرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِعْقَابِ (١١) قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُّ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ اللَّ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّآنِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخُ رَىٰ كَ افِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِّشْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْمَانِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاآهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرةِ مِن ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفَامِ وَٱلْحَرْثُّ ذَلِكَ مَتَاعُ ٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنِيَّ وَٱللَّهُ عِندُهُ, حُسُنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ عَلَى الْمَعَابِ اللهُ اللهُ قُلُ أَوُّنِيَّتُكُمْ بِخَيْرِ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرضَوَا بُ مِّ فَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللهِ



ٱلَّذِينَ نَقُولُونَ رَبِّنَا ٓ إِنَّنَا ٓ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لِنَا ذُنُو بَنَا وَقِينَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ أَنْ ٱلْفَكِيرِينَ وَٱلصِّدِقِينَ وَٱلْقَدَيْتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفْرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلَاۤ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيۡ حِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَابَمُا بِٱلْقِسْطِ لا ٓ إِلَكُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِذُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ جَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ أَهْتَكُواْ فَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُا بِٱلْعِبَادِ ( اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ (١) أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَكَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِينَ نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِن نَصِرِينَ

أَلْمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بِيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللَّهُ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ في دِينهم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَآ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِذُمن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِ الْمَيَّتِ وَتُخْرُجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُّه. وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتَبُدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَا شَيْءٍ قَدِيرٌ ا چې درې ۲

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّعٍ تُودُ لَقُ أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُ أُ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ اللَّهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ عُلِ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَضْطَفَيْ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٣٣ ذُرِّيَّةً أَبْعَضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم الله إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنَّى إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنْتَى وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْبَمَ وَإِنِّي أُعِيدُها بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ الله فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيّا ۖ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرَيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَهَرْيُمُ أَنَّى لَكِ هَنذَآ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٧)

هُنَالِكَ دَعَازَكَرِبًا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ (٣٥) فَنَادَتْهُ ٱلْمَكَيْحَةُ وَهُوَقَآيِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْنَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامُ وَقَدْ بِلَغَنَي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْجَعَلِ لَيْ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمَٰزَّا ۗ وَٱذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِرِ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَكِ كُدُ يَكُمْ رَبُّمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّ رَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ يَكُمْ رَيْمُ ٱقَنَّتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ إِنْ أَنْبَاآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ اللَّهُ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحَةُ يَكُمْرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْنِيمَ وَجِيهَا فِي ٱلذُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّدِيدِينَ (1) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَوْ يَمْسَسِني بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يُخْلُقُ مَا يَشَاكُمُ ۚ إِذَا قَضَىٓ أَمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُا يَضُكُونُ ﴿ اللَّهُ مُا يَضُكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُا يَخُلُونُ اللَّهُ مُا يَضُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّالِمُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّالِمُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّه وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ أَنِي قَدْجِتْ تُكُم بِّايَةٍ مِّن زَبِّكُمُّ أَنِّيٓ أَخَلُقُ لَكُم مِّرَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضِ وَأُحْى ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُنبَّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْكَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحُمْ وَجِتْ تُكُمْ بِاللَّهِ مِن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۗ هَنَدَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَادِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 🐠



رَبِّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكُتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنهدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ يُعِيسَى ٓ إِنِّي مُتَوفِّيكَ وَرَافِعُكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهَّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ۖ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيعِ تَخْلِفُونَ ﴿ ٥٠ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنيكا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِينَ ﴿ أَنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِّهِمُ أُجُورُهُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ ١٠ ﴾ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكُرِ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَ ٱللَّهِ كَمَثَل ءَادَمَّ خَلَقَ دُومِن تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ١٠ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ١٠ الْمُعْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْمِابِمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهُ لَ فَنَجْعَل لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْدِبِينَ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَنْدِبِينَ

إِنَّ هَنِذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ المَا اللَّ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْءًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَهُلُ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَبْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ هَا أَنتُمْ هَا وُلاَّءِ خَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عَلَيْ اللَّهُ مِنهِ عَلَيْ اللَّهُ مِنهِ عَلَيْ اللَّهُ مِنهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الل عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِدِعِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاكَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٠ إِكَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّتَى وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَدَّت ظَا إِفَةٌ مِّنْ أَهْل ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمُ تَشُهُدُونَ ٧٠٠

يَّنَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللهِ وَقَالَت ظَايَهِ فَدُ مِن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بألَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ١٧ ۗ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَتَّ أَحَدُّ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُم ٓ أَوْبُحَآ بَحُكُم مُ عِندَرَبِّكُمُّ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ اللهُ يَخْنَقُ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّل ٱلْعَظِيمِ الله ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا تَزلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ - وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِٱللَّهِ وَأَيۡمَنهُم مَهُ فَلَيۡلِلا أُوْلَيۡمِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمُ ٧٧



وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ لَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُو مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنتِ فَي بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَذَرُسُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْحِكَةُ وَٱلنَّبِيِّ عَنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ( اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ثَنِيَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بهِ - وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقُر رَّتُهُ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوٓا أَقَرَرْنَا قَالَ فَأَشَّهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهدِينَ (١٠) فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُوكِ (١١) أَفَعَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسَلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

قُلْ ءَامَنَّا بأللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبُرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِمْ لَانْفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ١٠٠٠ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنَهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٥ أُولَيَهِكَ جَزَآ وُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَ لَهُ اللَّهِ وَٱلْمَلَيْهِ كَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٧٠) خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَكَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِلَّهِ ۚ أُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُو وَمَا لَهُم مِّن نَصر مَن اللهُ



لَن نَنَالُواْ ٱلْبَرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِبُّورِكَ وَمَالْنَفِقُواْ مِنشَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ١٠ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِّي ۗ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنزَّلُ ٱلتَّوْرَيْةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرِيةِ فَٱتُلُوهَاۤ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ ١٤ ۖ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَا تَبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَ فِيهِ ءَايَتُ أَبِيَّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنا وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱستَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَن ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ اللهِ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُو نَهَاعِوجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءٌ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِن يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن تُطِيعُوا فَربَهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفرينَ اللَّهِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ أُو مَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيمِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهِ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّن ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْمَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ أَمْتَدُونَ الله الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ بِالْمَعْرُونِ بِالْمَعْرُونِ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُو اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۚ وَأُوْلَيْهَكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ اللهِ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُونُ أَفَامًا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتَ وُجُوهُهُم ۚ ٱكَفَرْتُم بَعُدَ إِيمَنِكُم ۗ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فَهَا خَالِدُونَ ٧٠٠ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّه

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ كُورَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْءَامَنَ أَهَلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونِ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللهِ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَادِتُلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهِ صَرِّبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَلِالاً بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ جَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٌّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿١١١ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءُ ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْ مِٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَيَهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ وَمَا يَفْعَـُلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَ فَرُوهُ وَأُللَّهُ عَلِيكُمُ بِٱلْمُتَّقِينَ (١١٥)



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا ٱوَلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَكِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ ١١٠ مِنَ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ ١١١ اللهِ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمْثَلِ ربيحِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْ مِرظَكُمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيِئَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل هَنَأَنتُمْ أُولَآءٍ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِكُلِّهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِنَّاكُ الصَّدُودِ (اللهُ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤَهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يُفَرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْذُهُمْ شَيْعًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ

إِذْ هَمَّت ظَا إِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَاكَفٍ مِّن ٱلْمَكَيْحَةِ مُنزَلينَ ﴿ اللهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٥٥) وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلِنَطْمَينَ قُلُوبُكُم بِيِّ - وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٠ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكُمِتُهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِبِينَ ﴿١٧ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ مَوْبَ عَلَيْهُمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ الما ولِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَا أَضْعَنَفًا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ وَاتَّقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَلِفِرِينَ (١٣) وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٣)



﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٣﴾ ٱلَّذِينَ مُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْحَافِينَ عَن ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ يُحِثُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينِ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ جَزَاوُهُمْ مَّغْفِرَةٌ ا مِّن زَّبِهِمْ وَجَنَّنَتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ إِنَّ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ الْ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٧٣) هَنذَابِيَانُ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (٨١) وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنُتُم مُّؤْمِنِينَ السلام إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدُمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّشَالُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ

وَلِيُمَحِّصَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَنفرينَ (اللهُ أَمْرُ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُحُمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَايِن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ النَّا وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْبَا مُّؤَجَّلاًّ وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ ع مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ اللَّهُ كَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي ٓ أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ ﴿ اللَّهُ فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوابَ الدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثُوابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ لَلْحُسِنِينَ ﴿١١٨)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّا بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَكِ كُمَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿١٠٠ سَكُلِّقِي في قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطَكَنّا وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّ إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنْنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعُدِ مَآأَرَسَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَا وَمِنكُم مَّن تُريدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُم وَاللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥٥) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرِنَ عَلَيْ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَأَلَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (اللهُ)



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنكُمُ وَطَآبِفَةٌ قَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْر مِن شَيْةٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَ لَّ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمَرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَأَّ قُل لَّوَكُنلُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتَلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَرَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ كِلِيمُ ١٠٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحْي - وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُمْ لَمَغُفْرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجُمُعُونَ (١١٥)

وَلَبِن مُّتُّمُ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَبْ مَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكٌّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَنَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ ١٠٠ إِن يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ ا فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ } وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوُفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِتُّسَ لَلْصِيرُ (١١٢) هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ (١٢١) لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايْتِهِ وَزُرَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَّلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ ا أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُمُ مِّثْلَيْهَا قُلْئُمُ أَنَّ هَاذَاً قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَمَا أَصَكِكُمْ نَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعُلَمُ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَنتِلُواْ فِي سَبِيلُ للَّهِ أَو ٱدْفَعُواً ۚ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالَا لَاتَّبَعْنَكُمْ ۗ هُمُ لِلْكُفْر يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِم وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يَكُتُمُونَ ﴿١١٧ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهُمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواٌ قُلُ فَادْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ ١٨ ۖ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَمُواكًّا بَلُ أَحْيَآهُ عِندَرَبِّهِمْ يُرِّزُقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَكُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ - وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوك (٧) اللهِ كَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١ ﴾ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعُمُ ٱلْوَكِيلُ (س)



فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ شُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ مَاذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ وَفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنكُم مُّوَّمِنِينَ ١٧٠٠ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجَعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمَّلِي لَهُمَّ خَيْرٌ ۗ لِّإَنْفُسِهِمَّ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمَّ لِيَزَدَادُوٓ الْإِثْ مَأْ وَلَكُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِلَى مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِبَيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَأُمُ فَالْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْرًا لَمُّ بَلْ هُوَ شَرُّ لَكُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةُ وَ لِللَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ السَّا

لَّقَدُّ سَكِمَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرُ وَنَحَٰنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيلَةَ بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ﴿ اللَّهِ خَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ (١١٠) ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ إِن كُنتُمُ صَلِقِينَ السَّا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكُمَةَ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَكُ ٱلْغُرُودِ (١٨٥) ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَنَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيرًاْ وَإِن تَصَّبرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور (١١)



وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُوۤا بِهِ مَنَا قَلِيلًا فَبَثُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوَا وَّ يُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ خَلْق ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِكَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَكِ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْدَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَ ابْنَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابِٱلنَّارِ (١١١) رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدِّخِل ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَ نُتَكُّهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴿ اللهِ كَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَينِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللهُ) فَأُسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لا أَضِيعُ عَمَلَ عَبِمِل مِّن كُم مِّن ذَكُرِ أَوَ أُنْثَى إِبَعْضُكُم مِن بَعْضِ فَالَّذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا اللَّهِ مِن دِيَىرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَكُسِّنُ ٱلثَّوَابِ (١٥٥) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ اللَّهِ مَتَاعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُونِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئُسَ ٱلِلْهَادُ ﴿١١ كَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ هَٰكُمْ جَنَّتُ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿ ١٥٠ ۗ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَ اللَّهَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ 💮 شُولَةُ النَّهُ إِنَّ الْمُعَالَةُ



## بِسْ \_\_\_\_\_\_ِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۗ وَعَاتُواْ ٱلْيَنَكُمَ أَمُولَكُمُّ وَلَاتَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِّ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَاهُمُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١٠ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعُدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُّ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُوا ﴿ ٣ وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنْهِنَّ نِحُلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مَّرِيتًا اللَّهُ وَلا تُؤَتُّوا السُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِينَا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُواْ الْمُمْتُوفَا ١٠٠ وَأَبْنَكُواْ ٱلْيَنَكَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمُم وَلا تَأْكُلُوها إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلْ بِٱلْمَعُ وفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَهُمْ أَمُواَهُمْ فَأَشَّهِ دُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونِ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفَرُوضَا ٧٧ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَّعْرُوفَا الله وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْمِتَكُمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونهم نَارًا وَسَيَصَلُون سَعِيرًا ١٠٠ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَادِ كُم لِلذَّكُرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكِّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ وَلِأَبُونَهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُولَكُ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّدُولَكُ ۗ وَوَرِتَنُهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلتُّكُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَالِأُمِّهِ ٱلشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنَّ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبْنَآ وُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمُ أَقۡرَبُ لَكُمُ نَفَعًا فَريضَةً مِّنُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا



الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنُ لَّهُرِ ؟ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُ ﴾ ٱلزُّنُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّهُنَّ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَاۤ أَوْدَيْنٍۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أَوامْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُرُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا الصَّرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّكُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِمَآ أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ (١١) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلدينَ فِيهِا وَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١) وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَلَّا حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابٌ مُهيبُ اللهُ

وَٱلَّاتِي يَأْتِينِ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسۡتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٍّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُرَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَحْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا (١٠٠٠) وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا أَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بَا رَّحِيمًا (١) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّ عَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبْتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفًّارُّ أُوْلَكِهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَاجًا أَلِيمًا (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهَا ۗ وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَنَّا وَنَحْعَلَ ٱللَّهُ فيهِ خَرًّا كَتْهُما ﴿١١﴾

وَإِنَّ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَاكِ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَ ارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكَعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( ) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَد أَفْضَى بِعَضُكُمُ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (١١) وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآيَ ۚ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ۚ إِنَّـٰهُۥ كَانَ فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (١٠٠٠ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا أُمَّهَا لُكُمْ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَكَلَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخَ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ يِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَايِن إِلَّا مَا قَدْ سَلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣﴾



اللُّهُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُّ كِنْبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ = مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَكُورُهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَكُلُّمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنَا بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُرَ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعُ وفِي مُحْصَنَتِ غَبْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَانِ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِ نَ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنْتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله عُريدُ ٱللَّهُ إِيْكِ بَيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ شُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّ بِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن قِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُنَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل إِلَّا أَن تَكُوكَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (١١) وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصليهِ نَارًا وكانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرُ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـ لَهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كُرِيمًا (١٦) وَلَا تَنَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ نَصِيتُ مِّمَا ٱكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيتُ مِّمَا ٱكْسَابُ وَسَّعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَغُضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمُ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَننِنَاتُ حَنفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُرِكَ فَعِظُوهُرِكَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلاَ نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِها إِن يُرِيدَآ إِصْكَحَايُونِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِحِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنب وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ﴿ أَلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ بِفِرِينَ عَذَابًا مُنْهِينًا الله



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ ٣ ۗ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِ مُعَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَنُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتُنَا مِن كُلِّ أُمَّتِهِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُكُا مِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهُمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ ثَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَّرُنُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّاعَابري سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّضَيَّ أَوْعَلَى سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَكَمَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِكَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّيِيلَ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (اللهِ عَلَم اللهِ نَصِيرًا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّكُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَلَا بُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ ءَامِنُواْ مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوْنَلُعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّآ أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ لَا اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشَرِكَ بِأُللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمَا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يُزَكُّونَ أَنفُكُمْ مَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ النَّظِرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاعُوتِ وَتَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلآءٍ أَهَدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

أُوْلَكَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ أَمْ لَكُمْ نَصِيبُ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَآ يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ۖ أَمَ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَكُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّبِهِ ۖ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ١٠٠٠ فَمِنَّهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنَّهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا و إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِدِينَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَازًا كُلَّمَا نَضِيَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَن رًّا حَكِيمًا (٥) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجَرَى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَٰ رُخَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ٧٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُوكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى لَلَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلا ٥٠



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزلَ إلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَإِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا ان وإذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا الله فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ إِسمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ م فَأَعَرِضُ عَنْهُم وَعِظْهُم وَقُل لَّهُ مُ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَاۤ أَرۡسَلُنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِــ دُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِ مَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا اللهُ

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَكُمُ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُ وَأَشَدَّ تَثَبِيتًا الله وَإِذَا لَآتَينَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّيْ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَكَسُنَ أُوْلَكَيْكَ رَفِيقًا ﴿ ﴿ فَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَيْ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَأُنفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧٧ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَلَبَتُكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللهِ وَلَهِنَ أَصَابَكُمُ فَضَلُ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّنَ تَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ فَلَيْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ إِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبيل ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغَلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجِّرًا عَظِمًا اللَّهِ



وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلِ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَلِ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ ۚ اللَّهِ مِنَ المَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلغُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيآءَ ٱلشَّيُطانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِينَ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٧﴾ أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنَّهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشِّيةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرَنَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلُ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا (٧٧) أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمُ سَيِّئَةُ يُقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوْكُلَآ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيزَاللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيَّتَةِ فِين نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا (٧)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (٥٠) وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَنْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٨) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوَّكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ ١٠ وَإِذَاجَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ وَلَوَ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُهُ وَالشَّيْطِينَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ فَقَيْلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ مَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يكُن لَّهُ نَصِيبُ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥكِفَلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿٥٠ ۖ وَإِذَاحُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٨)



ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى نَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لاَرَيْبَ فِيلِّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ٧٠ ١ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُنْفِقِينَ فِتُتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا أَتُرِيدُونَ أَن تَهُـدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضِّلل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مُسَبِيلًا (٥٠) وَدُّواْلُوّ تَكُفُرُونَ كَمَاكُفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلا نَكَّخِذُواْ مِنْهُم وَليَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْ يُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّ وَ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْفِهَا ۚ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ إِلِيَّكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُ مَ فَخُنُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ١٠٠

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّأُومَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّلَّ قُواْ فَإِن كَاكِ مِن قَوْمِ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَإِن كَاكَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِيِّنَقُ فَدِيةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ فَكُن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ١٠ ) وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَجَهَنَّهُ خَلِدًا فَهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يُعَالُّهُ لَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأ إِذَا ضَرَبَّتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلِيَ كُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِدُ كَثِيرُةٌ كَنَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ا

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسهم عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَفَضَّلَ لللهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَكَيْمِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمُ ۖ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيَهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (اللهُ اللهُ اللهُ فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُم وَكَابَ ٱللهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿١٩) ا وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمٌ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ ٱلْكَفرينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا الله



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِهَ أُخُرَك لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسَلِحَتُهُمٌّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَكُمْ فَيُمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطُرِ أَوْ كُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُوۤ أَلَسُلِحَتَكُمُ وَخُذُواْحِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا الله وَلا تَهنُواْ فِي ٱبْتِغَاءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُوكَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُوكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عَٱ أَرَبْكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهَ ۗ إِبُّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٠٠٠ يَسَتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا رَضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٠٠ هَنَأَنتُمْ هَنَؤُلآء جَدَلُتُمُ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ أَم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (١٠٠) وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسَتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ-وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّاةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّرَهِ بِدِء بَرَيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلُ جُتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا اللهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّت طَّآبِفَتُ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم ۖ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعُلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الله



اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُولُهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرُ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَنْ ضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا اللهِ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَنَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ عَجَهَنَّم وَسَاءَتُ مَصِيرًا (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٤ إِلَّا إِنْكُا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا مَّرِيدًا ﴿ اللَّهِ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمُتِينَّهُمْ وَلْأَمُرَنَّهُمْ فَلِيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلْأَمُنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا اللهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِ ثُ إِلَّا عُرُورًا ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مُولًا ﴿ اللَّهُ أُوْلَيْهَكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا يَحِيصًا اللهُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَكُدُ خِلُهُمُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُداً وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿ اللَّهِ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمُ وَلا أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَبدِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكِرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتَهَكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِنْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ أَللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١١٠٠) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿١٦١ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلُ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلِّي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الله

وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُ مَاصُلُحاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَكَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَٰلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٣٠٠ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُينِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿٣) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللَّهَ وَإِن تَكَفْرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ ١٣١) وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بأللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا فِي ٱللَّهِ مَا فِي إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَّابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلذُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾



﴿ يَكَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى مِمَا لَفَلا تَتَّبعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُء أَوْتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٢٠٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئنب ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُو لِهِ عَوَالُكِ تَنِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْتِهِ - وَكُنُّهِ - وَرُسُلِهِ - وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَ ضَلَلاً بَعِيدًا اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللهِ بَشَرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللهِ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفرينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ مَا لَكُمُ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكُفُّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَا فَلَا نَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذَا مِّثُلُهُمُّ ۗ إِنَّ أَلَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكَالَمُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبُ قَالُوٓا أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى ٱلْوَّمِنِينَ سَبِيلًا اللهُ اللهُ اللهُ الم إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ إِلَّى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ مُرَّآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُّلَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءٍ وَمَن يُضِّلِل اللَّهُ فَلَن تِجَدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ النَّا إِنَّا أَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنِفِرِينَ أَوْلِياآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُدُونَ أَن تَجَعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا شُبِينًا اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَ لَهُمُ نَصِيرًا (اللهُ) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱجْمِطْلِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧)



﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (١١) إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَعْدِينَ عَذَابًا شُهِينًا ﴿١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنَزّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبَا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكْبَرَمِن ذَلِكَ فَقَالُوٓ أَ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّ ٱتَّكَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَا عَنِ ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُّبِينًا (اللهُ) وَرَفَعَنَا فَوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَعَهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا (١٥٤)

فَبِمَا نَقْضِهم مِّيثَقَهُمْ وَكُفِّرهِم جَايِنتِ ٱللَّهِ وَقَلْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌّ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ( و فَ عَلَى مَرْيَمَ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْ تَنَّا عَظِيمًا (١٥٥) وَقَوْلِهم إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنَةٌ مَا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا لَبْنَاعَ ٱلظَّلِنَّ ﴿ وَمَا قَنَالُوهُ يَقِينَا السَّ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَن رَّا حَكِيمًا الما وَإِن مِّن أَهْل ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ وَكُومَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اللهِ فَيُظْلِمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتُ لَكُمُ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَ لَٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنِفِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١١١) لَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤَتُّونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيْكَ سَنُؤْتِهِمُ أَجْرًا عَظِيًا (١١١)



﴿ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كُمَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيِّيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَنُّونَ وَيُونُسُ وَهَـٰرُونَ وَسُلَبَكَنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَنُورًا ﴿ اللَّهُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اللهُ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِزًا حَكِيمًا اللهُ يَشْهُ دُيِما آنزلَ إِلَيْكَ أَنزلَهُ وبعِلْمِهِ عَلَى اللهُ عَلْمِهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ وبعِلْمِهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنزلَ إِلَيْكَ أَنزلَهُ وبعِلْمِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَا عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ ع وَٱلْمَلَيْ كُةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا الله إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدَّأُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَ

يَّنَأَهُلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَ أَلْقَنْهَا ٓ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلَةٍ ۦ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَةُ ۚ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهُ ۗ وَحِلٌّ سُبْحَنَنُهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْمِكُةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُيرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّل فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُيرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلا يَجِذُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ يَا أَيُّا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانُ مِّن زَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضَّل وَيَهْدِيهُمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١٠٠٠)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَلَةِ إِنِ الْمُرُوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا لِيَسْ لَهُ وَلَكُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَكُ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النَّلُانِ مِّا تَرَكَ وَلِن كَانُو اللَّهُ يَكُن لَهَا وَلَكُ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النَّلُاثُ وَمِثَلُ حَظِّ الْأَنْكُ اللَّهُ يَكُن لَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الل

## بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلدَّهُ الرَّهُ الرَّحِيرِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَكِمْ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهَ عَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهِ يَعَلَيْهُمْ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَبِرَ ٱللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْفَلَدِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَبِرَ ٱللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْفَلَدِينَ ءَامَنُوا لَا يَعِلُوا شَعَنَبِرَ ٱللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْفَلَدِينَ وَلَا الْفَلَدِيدَ وَلاَ الْمَلَيْمِ وَلِا الْفَلَدِيدَ وَلاَ الْمَلَدُعِدَ وَلاَ الْمَلَدُ وَلاَ الْمَلَدُ وَلاَ الْمَلَدُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخِنزِر وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِٱللَّهِ بدِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّظِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسَٰقُ ۗ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ اللَّهُومَ أَكُملُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَن ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ الله يَسْتَكُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ أَثُلُ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَّمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمُسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ النَّ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيّبَاتُ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنب حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمَّ وَٱلْمُحْصَنِيثُ مِنَ ٱلْوُمِّنِيتِ وَٱلْخُصَنِيثُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيَ أَخُدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسرِينَ اللهِ

يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمۡسَحُواْ برُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى آوَعَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّن ٱلْغَايِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَـٰ لَهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ اللَّهِ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيُّكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاتَقَكُم بهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧٧ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُواْ هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ ۗ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحِينِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (اللهُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا أَوْلَتِهاكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مْ عَنكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونِ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَدَ ٱللَّهُ مِيثَنِقَ بَنِي حَ إِسْرَ وِيلَ وَيَعَثُنَا مِنْهُ مُ ٱثْنَىٰ عَشَمَ نَقِبِكًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَقَمَتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجَرى مِن تَغَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر نَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوآءَ ٱلسَّبِيلِ (١١) فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم لَعَنَّاهُم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَ وَنَسُواْ حَظَّامِماً ذُكِّرُواْبِةِ عَوَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ



وَمِرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصِكَرَى أَخَذْنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَأَغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغَضَاءَ إِلَى مَوْ مِ ٱلْقِيْكُمَةِ ۚ وَسَوُّ فَكَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَاب قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَيْرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللَّهُ مَن أَتَّبَعَ رِضُوانَهُ مُنُهُلُ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدَ كَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْهَيمَ ۚ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَالِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّاهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَ قَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصِكِرِي نَحَنُّ أَبْنَتُواْ ٱللَّهِ وَأَحِنَّتُواْ أُولًا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم أَبِلَ أَنتُم بَشَرُّمِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَأْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ـ يَنْقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ بُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِيكَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَيْ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ أَ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَعَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَبِلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَاتُوكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ

4341

قَالُواْ يِنْمُوسِينَ إِنَّا لَنِ نَّدْخُلَهَا آبُداً مَّا دَامُواْ فِيها ۖ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلآ إِنَّا هَلْهُنَا قَعِدُونَ ﴿ ثُنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقُ بِنْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَدَّمَةٌ عَلَيْهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً نَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله ﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبِّلُ مِنَ ٱلْآخِرِ قَالَ لَأَقَنْكُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ كُنَّ لَمِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ ۚ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارُّ وَذَالِكَ جَزَوُّوا ٱلظَّالِمِينَ (١٠) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ,كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيدٍ قَالَ يَنُولَلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلتَّدِمِينَ اللَّهُ

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَني إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفُسُا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّمَا جَزَ ۚ وَأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوا مِرَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمً اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهُم فَأَعْلَمُواْ أَبُ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ثَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَاب بَوْ مِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُمَّ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ الله

يُريدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُنْقِيمٌ ﴿ ١٧ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوَا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء مُ بِمَاكَسَبَانَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنَ أُحَكِيمُ اللهِ عَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَعَلَّمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاَّةُ وَيَغَفُّرُ لِمَن يَشَاَّةُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ الرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوأُ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَدَّ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لِهِ-يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَاَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمَ تُؤْتَوهُ فَاحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَّ نَتَهُ وَلَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ شَيْعًا ۚ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمَ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ لَمُمَّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اللهُ

سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلشُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْضَ عَنْهُم فَو إِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وإِن حَكَمْتَ فَأَحْكُم بِينَهُم بِٱلْقِسْطُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ثَانٌ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ ۚ وَمَا أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ جَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِنَ كِئْب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ وَكُنْبُنَا عَلَيْهِمْ فِهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكِ بِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَكَ إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (اللهُ)

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم بعيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوَرَكِيِّ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (1) وَلْمَحْمُ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلُ ٱللَّهُ فِيةِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأُحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَاءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِيمَا ءَاتَنكُمُ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخَنْلِفُونَ (الله وَأَنِ أَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهُوآءَ هُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوْمِهِمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ﴿ اللَّ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهَالِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥٠)



ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَيَّ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُم أُولِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ أَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَرِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ - فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَنَوُكُآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٠) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَضَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِعَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ فَ ﴾ إِنَّهَا وَلَيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَتُولَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (٥٠) يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيّاء ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٧)

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعَبَا ذَٰ لِلَّكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لَّا يَعْقِلُونَ (٥٠) قُلُ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّاۤ أَكْثَرَكُمُ فَكَسِقُونَ ﴿ ۖ قُلُ هَلْ أُنَبِّتُكُمْ بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنهُ ٱللَّهُ وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلِغُوتَ ۚ أُولَٰيَكَ شُرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبيل ( اللهِ وَإِذَا جَآءُ وكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْإِنِّمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَ لَينَّسَ مَا كَانُواْيعَمَلُونَ ﴿ اللهِ لَوَلا يَنْهَا لُهُمُ ٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكِلهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِئُسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهُمْ وَلْعُنُواْ عَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۗ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ظُغْيَنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَة وَٱلْبِغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةَ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٠)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَتِيَاتِهِمْ وَلَأَدْخُلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (١٠) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِم مِّن زَّبْهِمْ لَأَكَلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقَتَصِدَةٌ وَكِثيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايِعْمَلُونَ اللهِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَاۤ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ (٧) قُلْ يَاهُلُ ٱلْكِنَابِ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانة وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنزلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَبّكُمُّ وَلَيَزيدَتُ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغُيَكنًا وَكُفُرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِحُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلُّ كُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُكُمُ مَ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُكُونَ نَن



وَحَسِبُواْ أَلَا تَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧٧ لَقَدْ كَفَرَ أَلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمَّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ (٧٧) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَامِنَ إلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِدُ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ١٧٧ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَكُسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْهُ وَرُّ رَّحِيمٌ ﴿ ١٧) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكِمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيِكِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّى يُوْفَكُونَ ﴿ ﴿ فَكُلُّ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَانَفَعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٧)

قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَا تَنَّبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوْآءِ ٱلسَّكِبِيلِ (٧٧) لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْبَدُ ذَٰلِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَانُوا يُعْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا عَصُو أُوَّكَانُوا يُعْتَدُونَ كَانُواْ لَا يَــتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبَشَى مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ٧٧ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبَئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُدُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ١٠٠٠ وَلُوْكَ انُواْ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَّاءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَكْسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَتُ أَقَرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ا ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قسّبسين وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴿١٨﴾



وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أَنُزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ وَفُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ مَعَ ٱلشُّهدينَ ﴿ ٣٠ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدِّخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّاتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٦) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَكُلُواْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي ٓ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلأَيْمَانَ ۗ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كُذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَل ٱلشَّيْطَن فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنْهُم مُّنهُونَ ١٠ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَا لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَآحَسنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ لُحُسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا كُمُّ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبُ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَانُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّشْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ ع ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْةً وَٱللَّهُ عَزبِيُّرُ ذُو ٱننِقَامِ ١٠٠



أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُماً وَٱتَّـفُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (١٠) ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَكُمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهُ رَالْحَرَامَ وَالْمَدَى وَالْقَلَيْمَدُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَ مَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلَيْمُ ﴿ اللَّهُ اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مُاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ ١٠ قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشَّيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتَكُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيكُ اللَّهُ عَنْهُ وَكُمِّ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللهِ مَاجَعَلُ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍّ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٠٠)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ الْ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمَّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَنبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَنَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُنِيَ ۗ وَلَانَكْتُهُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِنَ ٱلْأَثِهِينَ (١٠٠) فَإِنْ عُثْرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُو مَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهُ ٱلْأُولَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَادَ تِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيُّنَا ٓ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ ثُنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَلَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُردَّ أَيَّنُ الْبَعْدَ أَيْمَننهم وَ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾



﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَأَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكُ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَانةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَـ يُحَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَـ نَفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَٓءِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَنْهُمْ إِنْ هَندَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ اللَّهُ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (١١) إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِتُونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهِ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنا آنزلْ عَلَيْنا مَآيِدةً مِّن ٱلسَّمَاء تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُ وَٱرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلزَّرْقِينَ ﴿ اللهُ عَالَ ٱللهُ إِنِي مُنَزِّ لُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠٠) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَ بَيْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدَّ عَلِمَتُهُ، تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّا دُمُّتُ فِيهُمُّ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهُ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ (١١٨) قَالَ ٱللَّهُ هَلاَ يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدُقُهُمُ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبِداً رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُم وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ فَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿١١٠)

## الْفِيْفَا الْفِيْفَا عَلَيْكُ الْفِيْفَا عَلَيْكُ الْفِيْفَا الْفِيْفَا عَلَيْكُ الْفِيْفَا عَلَيْكُ الْفِيْفَا

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبِ

ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ اللهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا وَأَجَلُ ثُسَمَّى عِندَهُۥ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ اللهِ وَمَا تَأْنِيهِ مِ مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ ۚ فَقَدُكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمٌّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَكُواْ مَاكَانُواْ بِدِءِيسَّتُهْ رَءُونَ (٥) أَلَحُ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُ نُمكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِى مِن تَحَنْهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوجِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهُ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَٰذَآإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧٧ وَقَالُواْ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِي ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٥

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ اللهُ وَلَقَدِ أَسَّهُ زِئَ بُرْسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بألَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِدِء يَسْنَهُ رَءُونَ 🕚 قُلِّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ قُل لِّمَن مَّافِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ ۚ كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ الله الله وَلَهُ وَمَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله قُلُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِن أُنَّ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمٌ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ قُلُ إِنِّهَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٠) مَّن يُصَّرَفَ عَنْهُ يَوْمَ إِن فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهُ إِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُو الْخَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا



قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلُ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ عَوَمَنَ بَلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشَّهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَهُ وَلِحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ١٠ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اللَّهُ مُهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ ۗ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الله وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرُكُوٓ أَ أَيْنَ شُرَكَآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣ ﴾ أَنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَيْ أَنفُسِهمُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ( الله وَمِنْهُم مَّن يَسْتَحِمُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُو بهم أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهم وَقُرّاً وَإِن يَرَوّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأَحَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (0) وَهُمَّ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَالنَّوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهۡلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشۡعُرُونَ ١٠٠ وَلَوۡ تَرَىٓ إِذۡ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يُلِكَنَّنَا نُرَدُّ وَلَانْكَذِّبَ بِكَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٧٣

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبْلٌ وَلَوْ رُدُّواْلَعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنِدِبُونَ ١٠٠ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمُّ قَالَ ٱلْيُسَ هَلَا بِٱلْحَقَّ قَالُواْبِكِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَرَنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَاءَ مَا يَزرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو ۗ وَلَلدَّارُ أَلْاَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُو نَكَ اللَّهُ مَا لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجِمَدُونَ ﴿ ٣٣ ۗ وَلَقَدُكُذِّ بَتَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىَ أَنَاهُمْ نَصَّرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ المَّا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبنَغِي نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَافِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بَايَةٍ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣٠)



﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَيْ يَبْعُثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ ٣٦ وَقَالُواْ لَوَ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَيْ أَنْ يُنَزِّلُ ءَايَةً وَلَكِكَّنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٣﴾ وَمَا مِن دَاَبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلِّهِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِيٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَدِتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلنُّطُلُمَدَتِّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (اللهُ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثُ بَلْ إِيَّاهُ تَدُّعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُّشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۗ إِلَىٰٓ أُمُو مِّن قَبِلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَضَرَّعُونَ المَا فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ فَكُمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَنهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل

فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ((1)) قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرُكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِكِتِ ثُمَّ هُمْ يَصَّدِفُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُوكَ (٧٤) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٍّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوَفُّ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا كُذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (1) قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَاۤ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُّ إِذْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلُ هَلْ يَسُتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ﴿ ﴾ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِدِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بَالْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ الظَّالِمِينَ

وَكَنَالِكَ فَتَنَّا بَعَضَهُم بَبَعْضِ لِّيَقُولُوٓا أَهَآثُولُآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَأَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ (0) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ اللهُ ا قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَنَّعُ أَهُواآءَ كُمُّ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (اللهُ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَمَاعِندِي مَا تَسْتَغُجِلُونَ بِهِ ٤ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ ١٠ وَأَن قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ٥٠



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجُلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّكُمُ بِمَاكُنتُم تَعْمَلُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اللَّ شُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَكُهُمُ الْحَقَّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَكِيسِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَنجَننا مِنْ هَلْدِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكرينَ ﴿ ٣ أَقُل ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْب ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِّ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُدِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ النَّانُظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (١٠) وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيل (١٠) لِكُلِّ نَبَإِ مُّسَتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ﴿ ءَايُلِنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرُوءً وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطِكُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا الْقَالِمِينَ الْمَا

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱللَّانَيَأَ وَذَكِّرُ بِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ ا وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أَوْلَكِكَ ٱلَّذِينَ أُنْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيكُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسۡتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَٱصَحَبُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنا ۗ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمِنَ النُّسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ﴿ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ﴿ ١٠ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۚ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ



ا وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصَنَامًا ءَالِهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهِ وَكَذَالِكَ نُرِىٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَلَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوِّكُبًا قَالَ هَلْذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآ فِلِينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَلِّينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـةً قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَآ أَكَبُرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتَ قَالَ يَكَوُّو إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِّمَّا ثُشَّرِكُونَ (٣) إِنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ وَمَا جَّهُ وَقُومُهُ قَالَ أَتُحَكَجُّونِيِّ فِي اللَّهِ وَقَدُ هَدَنِنَّ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْعًا وسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِأَللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِأَلْا مَنَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُولَيْبِكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ١٩٨ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ السَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَنْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَتُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجَّرى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَزَكُرِيّا وَيَحْنَى وَعِيسَني وَ إِلْيَاسٌ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ١٠٠٠ وَزَكُرِيّا وَيَحْنَى وَ وَ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَنُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (١٨) وَمِنْ ءَا بَآيِهِمْ وَذُرِّيَّكُهُمْ وَ إِخْوَنِهُمُّ وَٱجْلَيْنَكُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ﴿ ١٧ كَذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ إِنَّا لَكِنِي ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةُ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلآءِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنِفِرِينَ (٥٠) أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَ لَهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُ

وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ إِذْقَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۗ تَجَعَلُونَهُ وَهَ اَطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَيْتُراًّ وَعُلِّمْتُم مَّالَمَ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلا عَابَا وَكُمْ قُل اللَّهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١١ وَهَنَدَا كِتَكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بِثَنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُما وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلَا ۗ وَهُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ ١٠ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَّةٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمُونِ وَٱلْمَلَيْكُةُ بَاسِطُوٓا أَيِّدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُوْمَ تُجْزَونَ عَلَى ٱللَّهِ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمَّ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحُقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكَبُرُونَ ﴿ وَلَقَدَّ جِعَّتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَاخَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُهُ مَّاخَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمْ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُا لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهِ



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَي يُغْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِهَ تَدُواْ بَهَا فِي ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرُّ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشاً كُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقرُّ وَمُسْتَوْدَعُّ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُ رِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّدتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَسَابِةً ٱنظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا آَثُمَرَ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيِنتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شَبْحَنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ شَنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَمَنْجِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

ذَاكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لا إلَهُ إلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَائُرُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُلِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا قَدْ جَاءَكُم بَصَابَرُ مِن رَّبِّكُم فَكُن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ لَمْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَةِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (١٠٠٠) ٱنَّبَعُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِعِلَّمِ كَذَاكِ زَبَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُ مِيماكَانُواْ يَعْمَلُونَ ( الله وَأَقْسَمُواْ بِأَللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَإِن جَآءَتُهُمْ ءَايَدُّ لَّيُوِّمِنُنَّ هَأَقُلُ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ كَمَالَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ ٤ أَوَّلَ مَنَّ ةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَنِهِ مَّ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠



﴿ وَلُوَ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْ كَنَّ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَيْ إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ ٱفْغَنْيْرَاللَّهِ أَبْتَغي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥمُنَزَّلٌ مِّن زَّيِّكَ بِٱلْحُقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللهِ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلَا لَكُمْ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١١٠) وَإِن تُطِعْ أَكْثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِلَّا إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِ لُّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ اللهِ اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ عَلَا عَالِمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَّ عَالِمُ عَلَّ عَلَا عَلَّا عَالِمُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّ عَلَّ ع فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاينتِهِ مُؤْمِنِينَ الله

وَمَالَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بأَهُوَآبِهِ مِ بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ وَذَرُواْ ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقَتَرِفُونَ ﴿ ١٠٠ ۗ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمُ يُذَّكِّرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيا آبِهِ مَ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ اللهُ أَوْمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَالُهُ فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا لَوَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ١١١ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُؤَتَى مِثْلَ مَاۤ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَنْدَابُ مُسَالِدِيدُ أَبِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَنْدَابُ مُ

المجارة المجارة المجارة المجارة فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْكَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ بِجَعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاء فَ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ ( الله عَلَى الله ٱلْآيِئتِ لِقَوْمِ يَذَ كَرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ لَكُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمْ عَشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَّرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسَ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا أَقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَ ٓ إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّا رَبُّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ اللهُ اللهُ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠٠٠) يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلْمَيَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَأْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهُمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿٣١) ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنِفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَالَمُ

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَكِمِلُوا أَوْمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلْ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَرَبُّكَ ٱلْغَنُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَآءُ كُمَا أَنْشَأُكُمْ مِّن ذُرِّيَةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ ﴿ ١٣٣ إِنَّ مَا تُوعَـُدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارُّ إِنَّهُ وَلا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونِ الله وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَاً مِن ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكَا إِنْكَالَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمُّ اللَّهِ سَاءً مَايِحُكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلُوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٧٧)

خَالِصَ أُدُّ لِنَّكُورِنَا وَمُحَكَّرُمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرِكَاء مُسَيْجْزِيهم وَصْفَهُم إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَندَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ مَّعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَافًا أُكُلُهُ وَٱلزَّنُّونِ وَٱلزُّمَّانِ مُتَسَبًّا وَغَيْرَ مُتَسَيِهِ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا آثَهُمَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ رِيَوْمَ



حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا أَإِنكُهُ وَلا يُعِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ

وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَاً كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ

وَقَالُواْ هَاذِهِ وَأَنْفَاكُمُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهِا ٓ إِلَّا مَن

نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ

أَسْمَ أَللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ

يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا فِي الْأَنْعَامِ اللَّهُ الْأَنْعَامِ ا

ثَمَنِيَةَ أَزُوَجَ مِّنِ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَآ لذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثِيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْـهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثِينِ نَبِيُّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنَ ۗ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّنحُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىٰٓ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ - فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْفُرِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمٌّ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ (١١١) فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشُرَّكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنا وَلا ءَابَآ قُنا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيَّءٍ كَذَٰكِ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُواْبَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَنَّبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلُ فِللَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْمِلِغَةُّ فَلُوسَاءَ لَهَدَ مَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَلُمٌ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَاً فَإِن شَهِدُواْ فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُواءً ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَأَخِرَةِ وَهُم برَبّهم يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ قُلُّ تَكَالُواْ أَتَلُ مَاكِرٌ مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُشَرُكُواْبِهِ -شَيْعاً وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقَنُّلُوٓ ٱلْوَلَدَكُم مِّنَ إِمْلَتِي نَحُنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقُرَنُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّىكُمْ بِهِ عَلَكُمْ نَعْقِلُونَ (١٠٠)



وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبَيَّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأُ ذَٰ لِكُمْ وَصَّنكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْفُوأٌ ذَٰ لِكُمْ وَصَّنكُمْ بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ وَهُ أَنْ مُ اللَّهُ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي تَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُم بِلقَآءِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَلَا الْكِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزلَ ٱلْكِننَبُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتَهُمْ لَغَنفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُواْلُوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئْبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا أَسَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّ ءَايَنِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيِصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَكَتِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِك بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلُ انْنَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنكَظِرُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبَئُّهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (٥٥) مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَىنِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَمْياى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٦٦) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ السَّنَ قُلُ أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَيَّ ثُمَّ إِلَى رَبَّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَغَنَلِفُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيّبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمُ ۗ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ السَّ



## شُونِكُو الأَغْرَافِيٰ ؞ٳۛٛڵڷۜ٤ؚٱڵڗؘۜؖڿۘؠ۬ۯؘڷڵڗۣڿڮ؞ؚ الْمَصَ ﴿ كَا كِنْكُ أَنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِنُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُم مِّن رَّبَكُمْ وَلَا تَنَبعُواْ دُونِهِ أَوْلِيَاءً عَلَيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَكُمِين قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَافَجَآءَهَا بَأْسُنَابِيَنَّا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ اللهُ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَ إِنَّا كُنَّا طَالِمِينَ (٥) فَلَنَسْتَكُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا غَآبِبِينَ اللَّهُ وَٱلْوَزْنُ يُوْمَيِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَ زِيثُ أُم فَأُولَتِ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَيْكِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَاينتِنَا يَظْلِمُونَ ١٠ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَامَعَيِشَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ (١٠) وَلَقَدْخَلَقَنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْحِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَوْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا نَسَجُدَ إِذْ أَمَرَٰتُكُّ قَالَ أَنَاْ خَيْرُ مِّنْهُ خَلَقْنَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ وَمِن طِينِ اللهُ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبُّر فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠٠ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمُّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهُ ثُمَّ لَا تِينَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنَهُمْ وَعَن شَمَايَلِهِم ۗ وَلَا تَجَدُأَ كَثَرَهُمْ شَكِرِيك (٧٧) قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (١١) وَيَكَادَمُ السَّكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُكَاوَلا نَقْرَبَا هَنِهِ وَٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ فَوَسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبِّدِي لَمُمَا مَا وُبِرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ نَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَانِهِ وَالشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ﴿ ۚ ۚ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ الْخَالِدِينَ اللَّهُ فَدَلَّنَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَّ لَكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَرُ أَنَّهُكُمَا عَن تِلْكُمُا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّ آإِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَاعَدُوُّ تُبِينٌ اللَّهِ

قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمِّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُّم إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (٥٠) يَنبَغ عَادَمَ قَدَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوْرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُويٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهِ يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْئِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ليُريهُ مَاسَوْءَ مِمَا إِنَّهُ يُرِكُمُ هُوَوَقِيلُهُ وَمِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآمِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (1) فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيْطِينَ أَوْلِياآءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُهْ تَدُونَ اللَّهِ



ا يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَ لَا ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ـ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ كَلَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَكِحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْغَلَمُونَ ﴿ ٣٣ ۗ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسُتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ النَّا يُنِهَى ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايْتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (٣٠) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمُ فِهَاخَدِلِدُونَ (٣٦) فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِّايَنتِهِ ۚ أُولَيۡنِكَ يَنَا أَكُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْبُ حَقَّى إِذَاجَاءَ تُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٧٧

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَدِ قَدۡخَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارُّ كُلُّمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَّعَنَتُ أُخْنَا أُخَلِّما حَتَّى إِذَا ٱذَّا رَكُواْ فِهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَكُهُمْ لِأُولَكُهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهُمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ السَّ وَقَالَتُ أُولَـٰهُمْ لِأُخْرَٰنِهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْـنَامِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكُبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُمِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجَزى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِيكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَمْ تَدِي لَوْلِآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقُّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثُ تُمُوهَا بِمَاكُنتُو تَعَمَلُونَ اللَّا

12 <u>15.5.</u> 12 <u>15.5.</u> 12 <u>15.5.</u>

وَنَادَىٰٓ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَثُنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدتُهُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُواْ نَعَدُ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بِينَهُم أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلًا للَّهِ وَيَغْوُنَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ الْ وَاللَّهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلّا بِسِيمَنِهُمَّ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمُّ لَدَيَدُ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصُنْرُهُمْ نِلْقَاءَ أَصْحَبُ لُنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ لَا اللَّهُ وَنَادَى ٓ أَصُبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ تَستَكْبُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ أَقَسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدَّخُلُوا ٱلجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُدْ تَحَنَّوْنَ (الله وَنَادَى آصَحَب النَّارِ أَصْحَب الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْتَ نَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَكِوٰةُ ٱلدُّنْكَأَ فَٱلْيُوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بَايَنِنَا يَجْحَدُونَ (0)

وَلَقَدْ جِثْنَاهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتُ لَقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ وَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتَ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرُٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَا إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يُغَيْثِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَادِيَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِيَّ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠ وَلَا نُفَسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَريبٌ مِّن ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَن اللَّهِ عَرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقُنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلَّ ٱلثَّمَرَتِّ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِ- وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا حَكَذَا لِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنَقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ثَالَ قَالَ اللَّهُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَكُ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِغُكُمُ رِسَاكَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعُلَمُونَ ﴿ اللَّهِ أَوَعَيْتُمْ أَن جَآءَكُمْ فِكُرُّ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنْقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَدُ. فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُواْ بِعَايَننِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَـُةٌ وَلَكَخَنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكِمِينَ ﴿٧٠﴾



أُبِيِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ ١٠ } أُوعِجْبَتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكُرُ مِّن رَّيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُسندِ رَكُمْ وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قُوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ (١٦) قَالُوا أَجِثَتُنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُناً فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله عَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَأَوُّكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطُنِ فَٱنْظِرُوۤاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ (٧) فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ, بَرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّهُواْ بِحَايَنِنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله و إلى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً قَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُوا ٱللهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُ هَندِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَٱذْكُرُوٓ أَإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَمِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ يُبُونًا فَأَذُ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانْعَثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَالَ الْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَ لَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونِ ﴿ ثُنَّ قَالَ الَّذِينِ ٱسْتَكَبَرُوۤا إِنَّا الْلَذِي مُؤْمِنُونَ إِنَّا اللَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ ﴿ فَكَ فَكُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَكَواْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مُوقَالُواْ يَكْ كَلِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿ ۚ فَتُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنْقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحُّتُ لَكُمْ وَلَكِين لَّا يَحُبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ٧٠٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأْتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ جَامِنُ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِسَاءِ بِلَ أَنكُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (١٨)

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوۤا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ ١٨ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلَكُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُرْكَيْفُ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ ا وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّر . رَّبِّكُمٌّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا نُفِّسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَا نَقَ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ عَطَا إِفَةٌ لَرْتُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ ١٠



ا قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَينُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلُو كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ ﴿ فَهُ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وسِعَ رَبُّنا كُلُّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَٰئِنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ﴿ ١٩ ۗ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْتِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَاْ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَنُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ أَبْلُغَنُكُمُ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِينَ ﴿ ثُنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ اللَّهُ مُ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابِآءَنَاٱلضَّرَّآءُوَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمَ لايشَعُونَ ٥٠٠

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَّءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَفَنْحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكَتٍ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيكَا وَهُمْ نَاآيِمُونَ (٧٧) أُوَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى ٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكُرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ (١٠) أُوَلَدَيهُ دِلِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آَن لُّوْنَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللهِ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهِا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْ فِي إِنْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْ فِي إِنْ اللَّهُ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَكُثُرَهُمْ لَفُسِقِينَ (اللهُ شُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِاينتِنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيْهِۦ فَظَلَمُواْ عِما ۖ فَأَنظُرُكُيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى يَنفَرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ لَكُ مِنْ اللَّهُ ال

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدَّ جِعُّنُكُم بِبِيّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ ١٠٠٠ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِكَايَةٍ فَأَتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَلَّقَهُ ﴿ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانُ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدَهُ, فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّظرِينَ اللَّٰ قَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنَذَا لَسَيْحُرُ عَلِيمُ إِنَّ ثُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللَّهِ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَنْشِرِينَ اللهِ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ اللهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْعَلِيينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللهُ قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِمَّا آَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا ٱلْقَوَا سَحَرُوا اللَّهِ اللَّهِ المُحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اللهُ ا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ اللهُ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ (١١١) وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (١١٠)



قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ﴿١٦٠ كَرِبِّ مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ﴿١١٠ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِء قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَنَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١١١) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لأُصلِبَنَكُمْ أَجْمَعِيك (١١١) قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا نَنِقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِتَايِنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٦) وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقُومَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنُسْتَحِّي -نِسَاءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿ ١٢٧ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ بُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَلَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٠ قَالُواْ أُوذينَا مِن قَبُل أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَا وَال فِرْعَوْنَ بِٱلسِّيٰنِ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿٣)

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِةٍ - وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتُ ثُّ يَطَّ تَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِدِ عِنْ عَالَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندُكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ اللهُ اللهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَن كُثُونَ ﴿١٣٥ ﴾ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمَيدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِحَايَانِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِيلِكَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَخَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسَنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسُرَةِ يلَ بِمَاصَبَرُواۗ وَدَمَّرَنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ, وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿٣٣﴾

وَجُنُوزْنَابِبَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿٣٣ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَبِّرُ مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَّهَا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ النَّ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَٰلِكُم بَلآءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ عَأَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبَعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَكِينِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡــَّقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنَ فَلَمَّا تَجَلَّا، رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَدَكَّ اوَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ)



قَالَ يَكُمُوسَينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكرِينَ الثَّا وَكُنْ مِّنَ الشَّكرِينَ الثَّالُ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِدِكُمْ دَارَ ٱلْفَنسِ قِينَ الْ اللهُ سَأَصْرِفُ عَنْءَ اينتي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ جَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَكِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ إِنَّ ۖ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَآ إِ ٱلْآخِرَةِ حَبَطَتُ أَعْمَالُهُمُ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لا اللهِ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيَّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَهُ بِرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهُمْ سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَاَسُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوًا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِسرينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفَا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ } إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَلِإَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمُ غَضَبُ مِّن رَّبِهِمُ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا ۚ وَكَذَالِكَ بَعِزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ اتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفي نْشَخْتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرَهَبُونَ (١٠٠) وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّكَيَّ أَتُهْلِكُنَا عَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا أَإِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّةً أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنا وَأَرْحَمُنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٠٠٠)



ا وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلذُّنْيَا حَسَانَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِدِء مَنْ أَشَاءً وَرَحُ مَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكَ ثُبُهَا لِلَّذِينَ بَنَّقُونَ وَنُؤْتُوكَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم إِنَّا يَكِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَ أَرْمَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وعَ زَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزلَ مَعَهُ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللهِ قُلُ يَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو يُحْيى وَيُميتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٨) وَمِن قَوْ مِر مُوسَى أُمَّةُ مُهَدُونَ بِالْخَقَّ وَبِهِ - يَعَدِلُونَ ﴿ ١٥٥﴾

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثَّنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَّا وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ اللهِ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشِّرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَ وَٱلسَّلُويَ فَكُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواً أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرُ لَكُمْ خَطِيَّ عَتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١) فَبُدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسِّكَمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللهِ وَسْئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَلِبتهم شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمَّ كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَونَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَّا عَتَوَاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيبِ الله وَإِذْ تَأَذَّ كَرَبُّكَ لِبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى نَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ وَقَطَّعُنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّينَهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرَثُواْ ٱلْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَنَى وَنَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِّثْلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١١١ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ مِالْكِنَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



٥ وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وظُنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ مُهمّ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرّيَّكُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَقَالُواْ بَلَيْ شَهِدُنَأَ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَنَدَاعَ فِلِينَ ﴿ ١٠٠ أُو نَقُولُوا إِنَّا أَشْرُكُ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنُهْ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَاكِ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ الله وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَكِنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبُعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ١٠٠٠ ۗ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ وَ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنِناً فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ إِلَّ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَينِنَا وَأَنفُسَهُمَ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ ٧٧ ) مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَ تَدِي وَمَن يُضَلِلْ فَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمُمَّ أَعَيْنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمَّ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِيكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُوكَ (٧١) وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَأَ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ بِهِ- مَسَيُجْزُوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللهُ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أَوْلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ آَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجُلُهُم أَفِياً يَ حَدِيثٍ بِعَدَهُ وَيُؤْمِنُونَ ﴿١٥٥ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَّا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨١) يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَنِهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَايُجَلِّهَا لُوقَنَّهَا ٓ إِلَّا هُوَّ تُقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ١١٧ )

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسُتَكُثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءَ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِتَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهُ مَ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَينَ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكَرِينَ ١٩٠٠ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَا فَتَعَلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا يَغَلُّقُ شَيَّا وَهُمْ يُغَلَّقُونَ (الله) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ (الله) وَإِن تَدَعُوهُمْ إِلَى ٱلْهَٰدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَاذُ أَمْثَالُكُم أَ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُ مَ صَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِمَآ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِمَآ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ ٱدْعُواْ شُرَكآءَكُمْ شُرِّكِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ١٠٠٠



إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبُ وَهُوَ يَتُولِّي ٱلصَّلِحِينَ (١٩١) وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَى لَا يَسْمَعُوُّا وَتَرَكِهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١١٠ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ أَسْمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِكُ مِّنَٱلشَّيْطَن تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ ( اللهِ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِم بِاَيَةٍ قَالُواْ لُوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا أَ قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٓ إِلَىَّ مِن زَّبِّيَّ هَٰذَا بَصَ آبِرُمِن زَّبِّكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَ الَّهُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ وَٱذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَيِّكَ لَايسَتَكُبُرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ عَرْيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ اللهِ اللهِ





## النَّهُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ الْمُعَامِلُوالِي النَّامُ النَّا

هِٱللَّهِٱلرَّحَٰمَٰزِ ٱلرِّحِيكِمِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُل ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ اللهِ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَنا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُو كُلُونَ (\*) ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمُّمُ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴿ كُمَا أَخْرَجُكَ رِبُّكُ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَربِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ٥ يُجِدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقّ بَعَدُ مَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ

يَجُدِلُونَكُ فِي الْحِقِ بعد مَا نَبَيْنَ كَانَمَا يَسَاقُونَ إِلَى الْمُوَتِ
وَهُمُّ يَنْظُرُونَ الْ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِفَئَيْنِ أَنَّهَا
لَكُمُّ وَتَوَدَّونَ الْ فَيُ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِفَئِينِ أَنَّهَا
لَكُمُ وَتَوَدَّونَ لَكُونَ لَكُمُ وَتُودَكُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقِّ بِكَلِمَنِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ
وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَنِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ

الله المُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْكُرهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ الْبَاطِلَ وَلَوْكُرهُ ٱلْمُجْرِمُونَ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِذُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَتِهِ كُمِّ مِنْ دِفِينَ اللَّهِ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ - قُلُوبُكُم فَ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهِ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَّهُ وَيُنزَّلُ عَلَيْكُم مِّنُ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِدِء وَيُذْهِبَ عَنكُور جْزَ ٱلشَّيَطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ (اللهُ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَكِمِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بِنَانِ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَا إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهُ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ إِنَّا دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرَّفًا لِّقِنَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ كِآءَ بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمٌّ وَبَثْسَ ٱلْمَصِيرُ (اللهُ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِرِ ۖ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِوْبُ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ الله إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُورُ فِتُكُمُّ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ أَللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥوَ لِا تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمْعُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْعِلِمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّالْسَمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ مَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيبِكُمُّ وَٱعْلَمُواْ أَنِ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ ٓ إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴿ وَاتَّقُواْفِتَنَةً لَّانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥٠



وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ـ وَرَزْقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَنناتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٧٧) وَٱعْلَمُوٓا أَنَّمَآ أَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتُنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَّءَاتِكُمْ وَبَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٠٠٠ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِبِ تُوكَ أَوْ يَقُتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ (٣) وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِ مُرَءَا يَتُنَا قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا ۖ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِ ٱثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهُمُّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٣

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيآآءُهُۥ إِنْ أَوْلِيَآوُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِئَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّءً وَتَصْدِيَّةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُ حَسَرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (٣) لِيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثُ بَعْضَ أُدْعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فيجَهَنَّمَ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٧٧ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَر لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ (٣) وَقَانِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. يِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ (٣) وَإِن تَوَلَّوُاْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمُ أَنِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ النَّصِيرُ اللَّهُ



٥ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِتَهَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يُوْمَ ٱلْنَعْيَ ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ إِذَ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنِيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكِبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَتُهُمُ لَاَخْتَلَفَتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِن لِيَقْضَى ٱللَّهُ أَمَّرُ إَكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْنَى مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَجِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ مَعِلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ في أَعْيُنِهِ مَ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤ الْإِذَالَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُثْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُلُّمُ نُثْلِحُونَ

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصۡبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرْآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُرِّينَ مُ مِنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهِ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَنَوُلآء دِينُهُمُّ وَمَن بِتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهِ وَلَوْ تَرَيّ إِذْ يَـ تَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْمِ كُذُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ 60 ذَاكَ ذَاكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (٥) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٥٠)

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهَ كَالِّهِ مَا بِأَنفُسهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهَ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِاينتِ رَبِّهُمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴿ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمِ خِيانَةً فَأَبُذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوْآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥٠ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٠ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظُلَمُونَ ١٠٠٠ اللَّهُ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ الله



وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُمْ لَوْ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ أَلْنَبَيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِبْرُونَ يَغَلِبُواْ مِائْنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائكُةٌ يُغَلِبُوٓا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ٱكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاثُةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلُفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينِ اللهُ مَا كَاكِلِنِي أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضَ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ١ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّ

يَ أَيُّهَا ٱلنَّدُّ قُل لِّمَن فِي آيُدِيكُم مِّر َ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ وَإِن يُربِدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَكِيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَكِيتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيثُقُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوۤا أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّكُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيَكِ مِنكُرٌ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَ٧



## سُورَةُ البُّونَةِ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِلَ ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (اللهُ

فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُر وَاعْلَمُوٓاْ أَتَّكُمْ عَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ ۚ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغَزَى ٱلْكَنفرينَ ۞ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٣ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۗ وَرَسُولُهُۥ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِيمِ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَيْءًا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمُ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخُوهُمْ وَأَخْصُرُوهُمْ وَاقَعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ٥ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِغَهُ مَأْمَنَهُۥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله حكَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ ﴾ اَشُتَرَوَا بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ مُولِهِ مِنْ اللَّهِ مَا فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيِكِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١١٠ وَإِن لَّكَثُوَّا أَيَّمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَـمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَ ءُوكُمْ أُوَّكُ مَرَّةً أَتَغُشُونَهُمُ فَأَلِلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ اللهُ

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَثُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ (٥) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ رَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَحِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَ \* أُوْلَيَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهَكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاَجّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَايَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ ١٠٠



يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّتٍ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمُ اللهُ خَالِدِينَ فَهَا أَبُدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١٠٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخُونَكُمُ أَوْلِياءَ إِن ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِلْمُونَ ١٣ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَا وَأَكُمُ وَإِبْنَا وَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالُّ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَكَرَةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْ نَهَا آُحَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَ بَصُواْ حَتَىٰ يَأْقِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ وَيُومَ خُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَكُمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفرينَ اللهُ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ عَنْهُورٌ رَّحِيمُ اللهُ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقُرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنداً وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُظُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ (الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزِيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمُّ يُضَاهِ وُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلٌ قَالَا هَاكُمُ اللهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ أَنَّكَ ذُوۤا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَاهَا وَحِدًا لَّا إِلَنهُ إِلَّاهُو اللَّهُ وَاسْبُحَننَهُ وَعَمَّا يُشُرِكُونَ اللَّهُ



يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُوكِهِمْ وَيَأْبِكَ اللَّهُ إِلَّا ۗ أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِأَلْهُ كَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِرَبَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُواَلُ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَيْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱلِيرِ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّ مَ فَتُكُونِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ أَهَا كَانَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكَنِرُونَ ﴿ وَ إِنَّ عِلَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَتُ حُرُمٌ ذَالِك ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهَ

إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّءُ زِيكَادَةٌ فِ ٱلْكُفْرِ كُنْ لَكُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ لَهُ عَامًا وَيُحَكِّرُمُونَ لَهُ عَامًا لِيُّوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيْنَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَلِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِينَ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ م بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِرَ الْآخِرَةِ الْدُنْيَا مِرَ الْآخِرةِ اللهُ فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَافِ ٱلْآخِرةِ إِلَّا قِليلُّ (٣) إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهَ مًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَخُرُرُوهُ شَيْعًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَرِجِهِ إِلاَ تَحْدَرُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْسَدَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَّةِ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُو ٱللَّهُ عَن بِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِزُ حَكِيمٌ

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الَّا وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِينَ بَعُدَتُ عَلَيْهُ أَلشُّقَّةٌ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مَ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍ مُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِباللَّهُ عَلِيمُ إِباللَّهُ عَلِيمُ إِنَّا أَمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمايسَتَقَذِ نُك ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهِ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ، عُدَّةً وَلَكِين كَرِهُ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ اللَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلأَوْضَعُواْ خِلَالُكُمْ يَبغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُثُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلَاظًا لِمِينَ اللَّهُ



لَقَدِ ٱبْتَغُواْ ٱلْفِتَٰنَةَ مِن قَبِلُ وَقَلَلُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهِرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّهِ وَمنْهُم مَّن كَقُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنَّ ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُوا أُو إِنَّ جَهَنَّكُ لَمُحِيطَةٌ الْأَكْفِينَ مُصِيبَةٌ كُفُولُواْ قَدُ أَخَذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَكَتَولُواْ وَّهُمُ فَرحُونَ أَنْ قُلِلِّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْ لَـنَاأً وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٥) قُلُ هَلْ تَرَنَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ أَيْ وَخَنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنَ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينًا فَكَرَبُّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ ثَا ثُلَّ اللَّهِ مِنْ لَا مُعَكُم أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمٍّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللهِ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ - وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسِالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كُرِهُونَ ١

فَلا تُعَجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا آؤلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ٥ وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ﴿ أَنَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَرَاتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (٥٠) وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَنتِ فَإِنْ أُعَطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ١٥٥ وَلَوْ أَنَّهُ مُرضُواْ مَآءَاتَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُو لُّهُ,وَقَالُواْ حَسَّبُكَا ٱللَّهُ سَكُوَّتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلهِ ـ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآء وَٱلْمَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرَّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبَيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلَ أُذُنُّ حَلِمٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاكُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله



يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلُمُوا أَنَّهُ وَ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَأَتَ لَهُ وَنَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِهَأَ ذَالِكَ ٱلْمِنْفِقُونَ الْعَظِيمُ اللَّهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنْفِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُومِمٌّ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلُتَهُمُ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبَاللَّهِ وَءَاينِهِ -وَرَسُولِهِ كُنْنُمُ تَسَتَهْزِءُونَ 🐿 لَا تَعَنَذِرُواْ قَدُكُفَرُتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُو ۚ إِن نَعَفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعُذِّبُ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (١٠) ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بِعَضُهُ م مِّن بَعْضِ كَأَمُرُونَ بِٱلْمُنكر وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُعْقِيمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُعِيمُ

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشُدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَكُ ا فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓا أَوْلَهِ لَكُ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهَ ٱلْمَ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَذْبَيْنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِّ أَنْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيّناتِ فَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيظُلِمَهُم وَلَكِمن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بِعَضِ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَتُقِدِمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَتُوْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَتُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُوْلَتِكَ سَيَرَ مُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنَّ وَرِضُو نُ مُّرِبُ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِيلُولَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِشَنَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ يَعَلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدَ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسُلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَهُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَىٰ هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَضَّالِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّمُرُّ وَإِن يَـتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَبِيتُ ءَاتَكُنَا مِن فَضَّ لِهِ عَ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَا مِن اللَّهُ اللّ فَلَمَّا ءَاتَاهُم مِّن فَضَٰلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ ٧٧ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوجِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ 🖤 ٱلَّهُ يَعَلَمُوٓاً أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّكُمْ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيسْخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مِنْهُمْ



ٱسْتَغْفِرُ هُكُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ هُكُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ هُكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً. وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ أَنَّ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوۤ أَن يُجُهِدُواْ بِأَمُولِلِمْ وَأَنفُهِم فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانَغِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًّا لَو كَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُواْ يِكْسِبُونَ ﴿ مُنْ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأُسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغَرُّجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَٰنِلُواْ مَعِيَعَدُوًّا ۗ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةِ فَاقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ﴿ ﴿ وَلَا تُصَلِّعَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَانَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأُولَكُ هُمَّ إِنَّمَا ثُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَّهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ (٥٠) وَإِذَا أَنْزِلَتَ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعَذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمُ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ ١

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهِ لَكِينَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَيْمِكَ هَمُ ٱلْخَرَاتُ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١١٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُتُمَّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ٱلِّيمُ اللهُ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ -مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَنفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلاَعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَوَّكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا آَجِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللَّهُ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَتْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياَةً رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



يعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَا لَهُ فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ إِذَا اَنقَلَبْ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمُّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَ زَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَان تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِين الْأَعْرَابُ أَشَدُّكُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ١٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْ رَمَّا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآيِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللَّ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِرُ إِلَيَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَاُللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآإِنَّمَاقُرُبَّةُ لَهُمَّ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله

وَٱلسَّنبِقُونِ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهَلُ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعُلَمُهُمَّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم الله وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرُ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ نَنَ خُذْمِنْ أَمُوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَمُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَ وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيْرِي ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ،وَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنِتَ عُكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَاخْرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ (١٠٠٠)

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقًّا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبَـٰلُ \* وَلَكَوْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۗ وَٱللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَيْنِهُوكَ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ بِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ اللَّهِ أَفَكُنُ أَسَّسَ بُنْكِنَهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَ نَهُ، عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِجَهَنَّمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِلِمِينَ ﴿ إِنَّ لَا يَزَالُ بُنْكَنَّهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيَّةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَانِلُونَ فِي سَإِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَثُقُنَالُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدْرَءَانَ وَمَنَّ أَوْفِكَ بِعَهْدِهِ ـ مِن ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَتُم بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ



ٱلتَّنَهِبُونِ ٱلْعَكِبِدُونِ ٱلْحَكِمِدُونِ ٱلسَّنَهِحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِّ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ الله مَاكَانَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُوْلِي قُرْبَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هُمُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجُحِيمِ اللهُ وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوۡعِدَةِ وَعَدَهَ ٓ إِيَّاهُ اللَّهِ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَكُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِنْ إِمْرَهِبِ مَلَأُوَّاهُ حَلِيمُ اللهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعْي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ لِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ مِنْ بَعَدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهَ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِ مُ أَنفُهُ هُمْ وَظُنُّواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مَر لِيَ ثُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ (١١١) مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسهمُ عَن نَّفُسِهِ أَدَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَّا أُولَا نَصَتُ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بهِ عَمَلُ صَالِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَمُهُمَّ لِيَجْزِيَهُ مُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَ آفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَلَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ السَّ



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُنَّقِينَ وَإِذَا مَآ أُنْزِلَتَ سُورَةٌ فَعِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عَ إِيمَننَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ فَزَادَ تُهُمُّ رِجُسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِفِرُونَ ﴿ ١٢٥ أُولَا يَرُونَ ا أَنَّهُمْ يُفْتَنُوكِ فِي كُلِّ عَامِرِمَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَاهُمُ يَذَّكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا مَاۤ أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَىٰكُمْ مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُّ رَّحِيمُ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلَ حَسْمِ ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ الْاللَّهُ سِيُولَا يُونينَ

## مُ اللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيم الَّرَّ تِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَ أَوْحَيُ نَاۤ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُ أَنَ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَكَثِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَجِمْ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ مُّبِينُ اللهِ إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَـرۡشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمۡرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنَ بَعَدِ إِذْ نِهِ - ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسُطِّ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَهُمُ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَكَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنُعَلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥٠ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ ٢

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَفِلُونَ ﴿ اللَّهِ أُولَيِّكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِالمَنهِمُ تَجْرِي مِن تَعْهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ وَعُونِهُمْ فِهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُم وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم فَنَدُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلثُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّهِ عِهَ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآيِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَلِك رُبِّينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ



وَإِذَا تُتَلِي عَلَيْهِمُ ءَايَانُنَا بَيّنَنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَٰتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَنَاۤ ٱوَبَدِّلَهُ قُلُ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أُبَدِلُهُ مِن تِلْقَاآيِ نَفْسِيٍّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ قُل لُّوشَاءَ اللهُ مَا تَكُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آذرنكُم بِدِّه فَقَد لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّا فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَىتِهُ ۗ إِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلُآءِ شُفَعَتَوُنا عِندَ ٱللَّهِ قُلُ أَتُنبَّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبَحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَنْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُوكَ اللهُ وَيَقُولُوكَ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِدُ مِن رَّبِّهِ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرِبَ ٱلْمُنخَظِرِينَ السَّ

وَإِذَآ أَذَقَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُّ فِي ۖ ءَايَانِنَا قُل اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمُكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلِّكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنَجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَكُونَتَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهِ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَا هُمُ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ ثُمَّ إِلِينَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَا كُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلُطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَفَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَرِّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَّهُمَّ أَمُّ نَا لَيُلا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْنَقِيم (٥)



﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتُرُ وَلَاذِلَّةُ أُولَكِيكَ أَصَحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (١٠) وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِّ كَأَنَّمَا أُغَشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمَّا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٧ وَيُوْمَ نَحَشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ فَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (١٠٠٠) فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِلِينَ (اللهُ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسَلَفَتُّ وَرُدُّوٓ اللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ " قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنَّقُونَ الْآ ۖ فَلَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ اللَّهُ كَذَالِكَ اللَّهُ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يِكُو مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخِلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ مَلْ ٱللَّهُ يَحْبُدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُو فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقُّ قُل ٱللَّهُ مَهْدِي لِلْحَقُّ أَفَهَن مَهْدِي إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَن مُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُورُكَيْفَ تَحْكُمُونَ ٢٠٠٠ وَمَا يَنَّبُعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ ٣٠ وَمَا كَانَ هَلَا الْلَقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِنَابِ لَا رَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ أَسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ أَللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ (٣) بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتُهُمْ تَأُوبُلُهُ كَذَٰكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمِّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِر ثُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفَسِدِينَ ﴿ ﴾ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَرِيٓغُونَ مِمَّا أَعُملُ وَأَنَا بَرِيٓءُ مُتِّمَّا تَعُملُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ (اللَّهِ عَلَوْ لَا اللَّهُ

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ لَا اللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَّ ا ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٠٠ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ الْإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ﴿ فَ إِمَّا نُرَيِّنُكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَنُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ أَنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ وَنَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا سَتَغْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا سَتَغْدِمُونَ ﴿ ١٩) قُلُ أَرَءَ يُتُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَا بُهُ بِيئًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ الْ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْهُم بِهِ عَالَكُنَ وَقَدْ كُنْهُم بِهِ ع تَسْتَعْجِلُونَ (٥) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ٥ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابُّ وَقُضِي بَنْنَهُم بِٱلْقِسَطَّ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ فَهُ ۚ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضُ ۗ أَلآ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ هُو يُحْي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَيّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَى فَعَر الله وَبَرْ مَتِهِ وَفِي اللهِ فَلِيفًا رَحُواْ هُوَ حَيْرٌ مِّمَةً يَجْمَعُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُلَّا أَنَا لَكُمْ مِّر لِ رِّزْقِ فَجَعَلْتُ مِ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِن لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَانَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَاذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدِّوَمَا يَعَنْزُبُ عَن زَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَابِ شَٰبِينِ اللَّ

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ ١٦ ﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ ١٣ ﴾ لَهُمُ ٱلْمِثْمَرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ا ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٥٠ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ أِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخَرُصُونَ ١٠٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ لَا قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَهُ أَهُو الْغَنِيُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن مِهَاذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ أَنَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْيَ الثُّمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ا نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيِكُفُرُونَ ﴿ ﴾



٥ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِن كَانَكُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَايكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَى ٓ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّيْ تُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِّنَ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ١٠ ﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَكَيف وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَئِنَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَكَانَ عَقِبَهُ ٱلْمُنْذَرِينَ الرسى ثُمَّ بَعَثَنَامِنَ بَعَدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِهِ مَ فَجَاءُوهُم بِٱلْبَيّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِء مِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِ إِينِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُومًا تُجْرِمِينَ (0) فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَلْاَ لَسِحْرٌ مُّبِينٌ (٧) قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحُرٌ هَنَا وَلاَيُفَلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوٓا أَجِثَتَنَالِتَلْفِئْنَاعَمَّا وَجَدَّنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا بِمُوَّ مِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْم

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ ١٧٧) فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى ٓ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُوك ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِ لُكَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ - وَلَوْ كَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ١٨ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمْ أَن يَفْفِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّ كُنُّمُ عَلَاكُمُ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُّمُ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَّكُلُوۤ أَ إِن كُنهُم مُّسُلِمِينَ ﴿ ١٨ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ (٥٠) وَنَجَّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿١٥ وَأَوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبُلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ ۗ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ، زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا رَبَّنَا لِيضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ وَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَيْ أَمُوَلِهِمْ وَٱشَّدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمُ ١٠٠٠

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما فَأَسْتَقِيما وَلَا نَتَّعَانِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٩٠٠ ١ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَاوَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ولا إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ٓءَامَنتُ بِهِ عَبُوا إِسْرَهِ مِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ءَآكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ فَالْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَاينِنَا لَعَنِفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ١٠ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَكُونَنَّ اللَّهِ مَا لَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُنَّابُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَوْجَاءَ تَهُمْ كُلُ ءَايَةٍ حَتَّىٰ مَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَ آإِيمَنْهُ آ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعَنَّهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ اللَّهِ مَا اَءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ثَالَ قُل ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيَتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَٱننَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِبَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ تُمَّا نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنْ أَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ النَّا

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاَكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُردُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ أَ يُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بُوكِيلِ (١٠٠٠) وَٱتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ (١٠) سُورَةُ هُوْلَا <u>؞</u>ٱللَّهِٱلرَّحَمِٰزَ ٱلرِّحِيَمِ الَّوْكِنَابُ أُحْكِمَتَ ءَايَنْهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ خَبِيرِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۖ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُو ثُمَّ تُونُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنْعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى وَنُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضِّلِ فَضَلَةٌ, وَإِن تَوَلَّوا ْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ الْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُم وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ اللَّهُ أَلاّ إِنَّهُمْ يَتَّنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخَفُواْ مِنَّهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغَشُّونَ ثِيَابِهُمُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (٥)



﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ شَبِينِ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنِذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَلَهِنَ أَخَرْنِا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعَدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ و أَلَا يَوْمَ يَأْنِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْ زِءُونَ اللَّهُ وَلَبِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُناهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ اللَّ وَلَمِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ اللَّهِ عَنَّ إِنَّهُ لَفَرحٌ فَخُورٌ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ أُوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كِبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ إِهِ عَلَمُ ذُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوَلآ أَنزلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ الله

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرِ مِّثْلِهِ عَمُفْتَرَيْتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآإِلَهُ إِلَّاهُو فَهَلُ أَنتُه مُّسلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعُمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لاَ يُبْخَسُونَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبَلِطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةِ مِّن رَّبِّهِ - وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ - كِنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَامِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكنَّ أَكُ ثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَيَبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعُنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَكِيل أَللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِأَلْأَخِرَةِ هُرِكَفِرُونَ ١٠

أُوْلَيَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِكَاءً يُضَاعِفُ هَكُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونِ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمۡ أَوْلَيۡإِكَ أَصْحَبُ ٱلْحَـنَّةِ ۗ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَٱلْأَصَيِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسِلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ (0) أَنلَّا نَعُبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِي مِ مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلُ نَظْنُكُمُ كَاذِبِينَ اللهُ عَلَى يَقُولِمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بِيِّنةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَكِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ - فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُنرِهُونَ 💮

وَنَقَوْمِ لَا أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ مَا لَّإِنَّا أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّكَفُواْ رَبِّمَ وَلَكِحِيِّ مَ أَرَبَكُمُ قَوْمًا تَجَهُ لُوكَ (١٦) وَكَقَوْمِ مَن يَنصُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَتُهُمَّ أَفَلاَنَذَكَ رُونَ اللَّهُ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ آبِنُ ٱللَّهِ وَلا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن نُوْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسهِم ۗ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ يَنتُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكَّ ثَرْتَ جِدَلَنَا فَأَنِنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿٣٠ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَ لَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِيٓ إِنْ أَرَدِتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوكِكُمُّ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةً قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَا يَجُو مِمُونَ (٣٠) وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلاَ نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللَّ

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِّن قَوْمِهِ - سَخِـرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿ ٢٠﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ (٢١) حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحِمْلُ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنَّ ءَامَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وِ إِلَّا قَلِيلٌ ٤٠٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَابِسْمِ ٱللَّهِ مَعْرِيهَ اوَمُرْسَيْهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُۥوَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنبُنَيَّ ٱرْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَيفرينَ (اللهُ) قَالَ سَنَاوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاك مِنَ ٱلْمُغَرَقِينَ ﴿ إِنَّ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكْسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسۡتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (0)

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صَالِحٌ فَالاَتَسْعَلُن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنَ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ أُو إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَدْحَمني آكُون مِّن ٱلْخَسِرينَ (٧٤) قِيلَ يَنوُحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُمِ مِّمَن مَّعَكَ أُ وَأُمَهُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِيِّنَاعَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ وَلَكَ مِنْ أَنْبَآ وَٱلْفَيْبِ نُوحِهَ ٓ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعُلَمُهَ ٓ أَنتَ وَلَا قَوْمُك مِن قَبْلِ هَنِدًا فَأُصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ أَنَّ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَيهٍ عَبُرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ فَ يَنقُومِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنْ ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥٠) وَكَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ بُرْسِل ٱلسَّكَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَانْ وَلَوْا مُجْرِمِينَ ﴿ فَالْوَايِكُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بتَارِكَي وَالِهَ نِنَاعَن قَوْ لِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَا

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِ نَا بِسُوَّةً قَالَ إِنِّيٓ أُشْهِ دُٱللَّهَ وَٱشْهَدُوۤ اللَّهِ بَرِيٓ ءُ مِّمَا أَشَرَكُونَ ﴿ اللَّهِ مِن دُونِهِ ۗ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَانُنظِرُونِ ٥٠٠ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ أَ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِينُكُ الله وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا نَجَيَّ نَاهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَكُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِالدِّتِ رَبِّهُ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدِ ﴿ ٥٠ ۖ وَٱلْبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ ٱلَّا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ (١٠) ﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَأَخَاهُمْ صَلَاحَا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَ كُمْ مِّنَ ٱلْأَرْض وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فَهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُكَّ تُوبُوۤ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ قَرِيبُ مُجْعِيبُ اللهُ قَالُواْ يُصَالِحُ قَدَكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَاًّ أَنْنَهَا مَنْ أَأَنُ لَهَا مَا أَن نَّعُبُدُ مَايَعُبُدُ ءَابَ آؤُنًا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُربِ ١٠٠



قَالَ يَنقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَاتَكِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُني مِن ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ أَوْهَا تَزِيدُونَني غَيْرَ تَخْسِيرِ اللهُ وَيَنْقُومِ هَنِذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ اللَّهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمُ ثَلَثَةَ أَيَّامِ أَنِاكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكُذُوبِ (١٠٠٠) فَلَمَّاجَاءَ أَمْنُ الْ يَحْتَمُنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَ أُدبرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ إِلَّهِ إِنَّا رَبِّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ اللَّهِ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرهِمْ جَنْثِمِينَ (١٧) كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ إِفِهَا ۗ أَلاّ إِنَّ ثَمُودَاْكَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتْمُودَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتَ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَى قَالُواْ سَلَماً قَالَ سَلَمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ (١٠) فَامَا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ( ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ وَآمَ اللَّهُ وَآمَهُ أَ فَضَحِكَتَ فَبُشَّرُنَاهَ المِاسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (١٧)

قَالَتْ يَنُونِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبُ ﴿ اللَّهِ قَالُوٓا أَتَعۡجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَمُركَنْهُ، عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿ ١٧٧ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِنْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ اللهِ عَنْ إِنْرَهِمِ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ اللهِ اللهِ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ﴿ يَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَأَ إِنَّهُۥ قَدْجَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (٧٧) وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بهمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَندَا يَوْمُ عَصِيبُ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ. يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُولُ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّ عَاتُّ قَالَ يَكَوْمِ هَنَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يُخَرِّونِ فِي ضَيْفِيٌّ ٱللَّسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ الله عَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ اللَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَّى رُكِّنِ شَدِيدٍ ﴿ فَالْواْ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَل وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمُ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبَحُ ۚ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبِ (١١)

فَلَمَّاجِاءَ أَمْ ثُنَاجِعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ١٠٠٠ مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (٧٠) ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ ﴿ اللَّهُ وَكِفَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْبَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٥٠) بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَآ أَناْعَلَيْكُم بِعَفِيظٍ (١٠) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ أَوْنَآ أَوْ أَن نَّفْعَ لَ فِيٓ أَمُو لِنَا مَا نَشَرَؤُّأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَنَقُومِ أَرَءَ يُتُّمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُ وَمَا تَوۡفِيقِيۤ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿ ١٠٠٠ مَا ٱسۡتَطَعۡتُ وَمِا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿ ١٠٠٠ مَا ٱسۡتَطَعۡتُ وَالَّذِهِ أَنِيبُ الْمُ



وَينَقُوْمِ لَا يَجْرَمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ (١٠) وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ اْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودُ إِنَّ قَالُواْ يَشْعَنْ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا النَّرَينِكَ فِينَا ضَعِيفًا ۗ وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَابِعَنِنِ اللهُ قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَهُ طِي أَعَنُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ اللهِ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَلِمَلَّا سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَندِبُ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا جَاءَ أَمَرُنَا نَجَيْنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنْمِينَ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ كَأْن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِهَا أَلَا بُعْدًا لِلَّمَدَيْنَ كَمَا بَعِدَتْ تَكُمُوذُ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ عَفَا لَبُّعُوا أَمْمَ فَرْعَوْنَ وَمَا أَمْمُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

يَقَدُهُ قَوْمَهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِئُسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهِ وَأُتَبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَيْ مَا فَكُنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِيْمَةُ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِمُ وَحَصِيدٌ اللَّهِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوٓا ا أَنفُسَهُم فَكُما أَغُنتَ عَنْهُم ءَالِهَيُّهُم ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ لَّمَّا جَآءَ أُمُّ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ (اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةً ذَلِكَ يَوْمٌ مُجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ ١٠٠٠ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَشَقِيٌّ وَسَعِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ٱلنَّارِ لَمُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَسُهِم فَي اللهِ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُّ لِّمَا يُريدُ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَّ عَطَآءً غَيْرَ مَجَذُوذِ (١٠٠٠)



فَلا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُ لاَءٍ مَا يَعْبُدُونَ إلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ (١٠) وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنِ فَٱخْتُلِفَ فِيدٍ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُ لَقِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوفِّينَّهُمُ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرَكُنُوۤ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكَمُواْ فَتَمَسَّكُمْ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِكَآءَ ثُمَّ لَانْتَصَرُونِ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلَ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِۚ ذَٰ لِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكرينَ الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١) فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ اللهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١)

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لِجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَيِعِدَةً وَلِامْ الْهُنَ مُخْلَفِينَ الله الله عن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لْأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُل مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوَّادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١١ وَٱنْفِطْرُوٓاْ إِنَّا مُنْفِطْرُونَ (الله عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ. فَأُعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّ سُولِلاً يُوسِيفُ مِهُ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزُ ٱلرِّحِيَمِ الْرَ تِلْكَ ءَاينتُ ٱلْكِئبِ ٱلْمُبِينِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ الْاعرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ أَنَّ نَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ. لَمِنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ ﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُو كُبَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَتُنُّهُمْ لِي سَنجدِينَ اللَّهُ

قَالَ يَنْبُنَى لَانَقُصُصِّ رُءً يَاكَ عَلَىۤ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ مَا لِلإِنسَ مَدُوٌّ مُّبِيثُ ﴿ وَكَذَالِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَنُتِدُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَيْءَ الِيَعْقُوبَكُمَا أَتَمَّهَا عَلَيْ أَبُويُك مِن قَبْلُ إِبْرُهِيمٍ وَ إِسْخَقَّ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيدُ حَكِيمُ اللَّهِ اللَّهِ لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَثُ لِّلسَّآ إِلَيْنَ اللهِ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَكَٰلِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ٱقَّنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ اللهِ قَالَ قَالِ مِنْ مِنْهُمْ لَانْقَنْلُوا يُوسُف وَأَلْقُوهُ فِي غَيْدِ بَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ﴿ فَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَاتَأْمَنَّا عَلَى نُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَكَ ايْرَتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَ فِظُونَ اللهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ يِدِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْفُونَ ﴿ اللَّهُ عَالُوا لَهِنَّ الْمُوالِمِنْ أَكَلَهُ ٱللِّهِ مُّنُّ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخْسِمُ ونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيدَبَ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَلْذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ (١٠) وَجَآءُوَ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبُكُونَ (١) قَالُواْ يَتَأْبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَانَسْتَبَقُ وَتُرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَمَتَ عِنا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئُكُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْكُنَّاصَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ. بِدَمِ كَذِبَّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمَرًّ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ﴿ ١٨ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهُۥ قَالَ يَكِبُشُرَى هَلَا غُلُمٌۥ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ بَغْسِ دَرُهِم مَعَدُودةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّرِهِدِينَ آنَ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ وَأَكْرِمِي مَثُونَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَأُ وَكَذَاٰ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وَلَكِكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ اللَّ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ الل

وَرُودَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ رَبِّيٓ ٱخۡسَنَ مَثُواكًّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ - وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَان رَبِّهِ عَلَى اللَّهُ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (أَنَّ وَأُسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتَ قَعِيصَهُ، مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَاد بِأَهْلِكَ سُوِّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَأُو عَذَابُ أَلِيدُ ٥ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَ آ إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ (٢) وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ ﴿ ﴾ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ, قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اللهُ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَندَاْ وَٱسۡ تَغۡفرى لِذَنبُكِ ۗ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِعِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ثُرُودُ فَنَهَا عَن نَّفَسِهِ أَء قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ السَّ



فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْنَ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنش لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهِ عَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدنُّهُ عَن نَّفْسِهِ عَفَاشْتَعْصَمُّ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلْ مَآءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنُ ٱلصَّنِعْرِينَ الْآ ) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصُرفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَبَهِ لِينَ السُّ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ أَمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْنَ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَّى حِينِ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱللِّيَّجُنَ فَتَيَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرَكِنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أَرَكِنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّةٌ نَبْتَغَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ " فَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ ثُرُزِقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَثُكُما بتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَمَني رَبَّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَفِرُونَ 🖤

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَنَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَا آَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَاوَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللهِ يَعْدِجِي ٱلسِّجْن ءَأَرَبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِدِةٍ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مَا مِنسُلَطَنْ إِنِٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓ إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا ٱحَدُكُما فَسَقِي رَبُّهُ وَخُمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلَيْلُ مِن رَّأْسِهِ- قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ (١) وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ مُنَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكُرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (الله وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسُتٍّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءَيني إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعَبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا المُعَالِمُ اللَّهُ مَا المُعَالِمُ اللَّهُ مَا المُعَالِمُ اللَّهُ مَا المُعَالِمُ اللَّهُ مَا المُعَالَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُو

قَالُوٓ أَأَضَّغَاثُ أَحَلَيرٍ وَمَانَحَنُ بِتَأُولِلُ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ا وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُ مَا وَٱدَّكَرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبَّتُ كُم بِتَأْوِيلهِ ع فَأَرْسِلُونِ (اللهِ يُوسُفُ أَيُّهُ الصِّدِيقُ أَفْتِ نَافِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضَرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَّعَلِّيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (1) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَهَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ يَإِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُيًّا كُلُنَ مَاقَدَّمَتُمْ لَمُنَ إِلَّا قِلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَيْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّنُونِي بِهِ أَفَكُمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلْهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّغَنَ أَيْدِيَهُنَ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ ۚ قُلُبَ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَرْيِنِ ٱلْعَن حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُوعَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَهِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٥٠) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمَ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ٥٠



ا وَمَا أَبُرَيُّ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ٥ ﴾ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِي بِهِ عَالَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ وَهُ قَالَ ٱجْعَلَنِي عَلَى خُزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَشَاءً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ( ) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ (٧٠) وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١٥٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا نَقَى رَبُونِ ﴿ فَالْوَاْسَنُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِنْ يَكِيهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَ آإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَبِيهِ مُ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا آخَانَا نَكَتُلُ وَإِنَّا لَدُرُلَحَنِفُظُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ١٠ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبَغِي هَانِهِ و بضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَيَمِرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰ لِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ﴿ ثُ قَالَ لَنُ أُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُتَى بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَنبَني لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوابِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيٍّ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلِيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَاتَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفُس بَعْقُوبَ قَضَ لَهَأُ وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِكُنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَلُونَ اللَّهُ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ٧٠٠ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ - زَعِيمُ اللهِ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ الله عَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وَإِن كُنتُمُ كَن يُعَالَواْ جَزَوُهُ وَإِن كُنتُمُ كَذِين اللهُ عَالُواْ جَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّوُهُ ۚ كَذَلِكَ نَجُزى ٱلظَّالِمِينَ الله فَيَدَأُ بِأُوعِيتهِ مُ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَاأُهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا ثُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَرِيرُ إِنَّ لَهُۥ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ ۗ إِنَّا نَرُنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُسِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأُخُذَ إِلَّا مَن وَجَذَنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظُلِمُونِ ﴿ ﴿ فَكُمَّا ٱسْتَئِعُسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ بِحَيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَّطِتُ مْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ( ﴿ ) أَرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهَدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ اللهِ وَمُثَلَ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَقَبَلْنَا فِهَا وَإِنَّا لَصَدِقُوبَ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بِرُ جَمِ لِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِهَ فِي بِهِ مَر جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمُ (1) قَالُواْ تَأَلَّلَهِ تَفْتَوُّاْ تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُوْنَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ أَنَّ فَالَ إِنَّمَا أَشُكُواْ بَتَّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ

يْكَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّكُواْ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَا يُتَكُنُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٠٠) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِعُنَا بِبِضَاعَةٍ مُّنْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِهُ زِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ اللَّهِ عَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمْ بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَلهِلُونَ ١٠٠ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا بُوسُفُ وَهَٰذَاۤ أَخِي ۖ قَدْ مَنِ ٱللَّهُ عَلَيْنَا أَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرُكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّالَخُ طِعِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُوَّمِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُ وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَكُمُ وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَاكَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَديمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَىٰ وَجُهِدِ عَفَارْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُلُ لَكُمُ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ثُنَّ قَالُواْ يَ أَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرُ لَنَا ذُنُو سَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿٧﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُونِهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَ وَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرُشِ وَخَرُّواْ لَهُ،سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبُتِ هَذَا تَأُو بِلُ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيثُ لِّمَايَشَآءٌ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ ١٥ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْغَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الناس وكورضت بمؤمنين الله المؤمنين الناس



وَمَاتَنَاكُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ النَّا وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَهُا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّهِ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيكُمْ غَيْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ قُلْ هَاذِهِ -سَبيلي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبَحَنَ ٱللَّهِ وَمَآأَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرُكَّ أَفَكُرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَكَاكِ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمَّ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآكِخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينِ ٱتَّقَوَّأُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى اللَّهِ ال إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجّى مَن نَّشَاآمُ وَلا يُرَدُّ بأَسْنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَقَدُكَاكِ فِي قَصَصِهُمْ عِبْرَةٌ لِإِثْوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَكِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يِكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ رُوْمِنُونَ (١١)

## لِيُولَةُ الْبَكِينَةُ الْبُكِينَةُ الْبُكِينَاءُ الْبُكُونَاءُ الْبُكِينَاءُ الْبُكَانِينَ الْبُكِينَاءُ الْبُكِينَاءُ الْبُكُونَاءُ الْبُكِينَاءُ الْبُكُونَاءُ الْبُلِكُونَاءُ الْبُكُونَاءُ الْبُكُونَاءُ الْبُكُونَاءُ الْبُكُونَاءُ الْبُكُونَاءُ الْبُلِكِاءُ الْبُلِكِاءُ الْبُلِكِاءُ الْبُكُونَاءُ الْبُكُونَاءُ الْبُكُونَاءُ الْبُلِكِاءُ الْبُلْكِاءُ الْبُلِكِاءُ الْبُلْكِاءُ الْبُلْكِاءُ الْبُلْكِاءُ الْبُلْكِلِيلِ

هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِي الْمَرْ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبُ وَٱلَّذِيٓ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَ تِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا مُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ثِدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبَّكُمْ تُوقِنُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فيهَا رَوَاسِيَ وَأَنَّهُ رَأَّ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنَّ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣ وَفِ ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَالْحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوَلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ برَبِّهُمَّ وَأُوْلَيْكَ ٱلْأَغْلَالُ



في أَعْنَاقِهِ مَر وَأُولَكِيكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ هُمْ في اخْلِدُونَ ١٠٠

وَيَسْتَغَجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُكَ ثُولِ اَنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلآ أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّيِهِ النَّمَا أَنتَ مُنذِرُ وَلكُل قَوْمِ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَاذُّ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ ربِمِقَدَارِ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِٱلۡكَبِيرُٱلۡمُتَعَالِ اللَّ سَوَآةُ يُمِّنكُم مِّن ٓأَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ (اللَّهُ اللَّهُ مُعَقِّبُتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحَفَّظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ السَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْ مِحَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُ هِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوِّءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُم مِّن دُونِدِ مِن وَالِ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرِّقِي خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ اللهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجُدِدُلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ سُدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللَّهِ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحُتَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَلْغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ - وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَالْأَصَالِ ١١٠٥ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ۚ قُلُ أَفَا تَخَذْتُم مِّن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاۤ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْشِيهُم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِّكَآ عَلَواْ كَخَلْقِهِ عَنَشَبَهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلُ مِن ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَسَالَتُ أَوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّثَلُهُ, كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَو أَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدُواْ بِدِيَّ أُوْلَيْهَكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ اللَّهُ اللّ





﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ٓ إِنَّا لَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ٓ إِنَّا لَيْلَاكُرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ (١٠) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثُقَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَ أَن نُوصَلَ وَيَغَشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (١٠) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجَّهِ رَبِّهم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّئَةَ أُولَيِّكَ هُمُّ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١٠٠ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابا يَهِمْ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتُهُمُّ وَٱلْمَلَيْكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ اللهُ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبْرَتُمْ فَيْعُم عُقْبَى ٱلدَّارِ اللهُ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَ أَن نُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَكُمُ ٱللَّعْنَ ثُهُ وَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ ( اللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِذُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ ۖ عَلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُواْ وَتَطْ مَمِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكُر ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ مَطْمَيِنَّ ٱلْقُلُوبُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ طُونَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَّ اللهِ (٦٠) كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُمُّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ قُلْهُورَتِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ ("") وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَلِ يِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۖ أَفَلَمْ يَأْتِصُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَهِيعَٱ ۚ وَلَا مَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْلِفُ الْمِيعَادَ اللَّهِ وَلَقَدِ السُّهُ زَيَّ بُرُسُل مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآ بِهُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَلُوا اللهِ لِلَّهِ شُرِّكَاءَ قُلُ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ. بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَ هِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ هَادِ (٣٣) لَمُّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّ وَلِعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنِ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ



هُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرى مِن تَحْنَهَ ٱلْأَنْهَٰرُ ۗ أُكُلُهَا دَآبِدُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا ۗ وَعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ وَلا أَشْرِكَ بِهِ } إلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ اللهِ وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَربيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ١٧٧ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزُورَجَا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ (٣) يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَثُثْبِتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَب (٣) وَ إِن مَّا نُرِينَّكَ بَعُضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ وَقَدْ مَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجِمِيعَ ۖ أَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُفْبَى ٱلدَّارِ (اللهَ



وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَٰكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمُ بَلاَهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ٧ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوٓ اللَّهِ يَهُمْ فِي أَفُوكِهِ هِمْ وَقَالُوٓ ا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِقِ مِّمَا تَدُّعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١٠ ١ ١ اللَّهِ قَالَتَ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل مُّسَمَّى قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينِ اللهِ عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينِ



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِّشْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَاكَ لَنَآ أَن نَاۤ تِيكُم بِشُلْطَن إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لَ ٱلْمُؤْمِثُونَ الله وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكُ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَآ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لرُسُلهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِ نَآ أَوْ لَتَعُودُ كَ فِي مِلَّتِ نَأْ فَأَوْحَى إِلَهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّٰ لِمِينَ اللهُ وَلَنُسُ كِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُ جَبَّ الرِعَنِيدِ اللهِ مِنورَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ (١١) يَتَجَرَّعُهُ. وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيَّتَّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ مَا مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِي مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِل أَعْمَالُهُ مُ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١٠)

ٱلْهُ تَرَ أَبِّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحُقِّ إِن يَشَأُ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ فَكُنَّ وَمَاذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ (٠٠) وَكَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَ وَأُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِٱللَّهِ مِن شَيْءً قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَهَدَ يُنَكِّمُ مَّسَوَآةً عَلَيْكَ أَلَّهُ أَجَزِعْنَا أَمَّ صَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصِ ١٠٠ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقّ وَوَعَدُتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ أَوْمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُه بِمُصْرِخِكُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الله وَأُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمٌّ تَحِيُّكُهُ فِهَاسَلَامٌ اللهُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ (اللهُ)

تُؤُتِيّ أُكُلَهَا كُلّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يِتَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِقِ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أُوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللَّهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ النَّ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهِكُرُ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّهُ



وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْضُوهَ مَا أَإِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ آ اللَّهِ مَا إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبِينَ أَن نَعَبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَ إِنَّهُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ اللَّهُ اللَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَّبَّنَآ إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرَيَّتِي بَوَادٍ غَيْرُ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّن ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَرِي إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخُفِي وَمَا نُعُلِنُّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَعِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَاء اللهُ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللهِ وَلَا تَحْسَبُكُ ٱللَّهَ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لَيُوْمِ تَشَخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مُهَطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِهِمَ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْتِدَتُهُمْ هَوَآءٌ اللَّهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْمَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ نُجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهِ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ (٧) يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ (اللهُ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغَشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّهِ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٥٠) هَنذَا بَكَثُم لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ (٥٠)



## المُولَةُ المَاجِرُ المُولَةُ المُعْرِدُ المُعْمِلِي المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ المُعْرِدُ ال

<u>؞</u>ٱللَّهِٱلرَّحُمْزَ ٱلرَّحِي الَرَّ تِلْكَ ءَايِنَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ اللَّ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ۚ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابُ مَّعَلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ﴿ فَ وَقَالُواْ يَكَأَيُّمُا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ﴿ ۚ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيْرِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِيكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ﴿ ۚ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُۥ لَحَنِفِظُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُنظَرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۚ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسَنَهُ رَءُونَ ١١٠ كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ ، فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ (١٤) لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِرَّتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحَنُ قَوْمٌ مُسَحُورُونَ (١٠)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكُهَا لِلنَّظرينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ ا وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ﴿ إِنَّ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِشْهَابٌ مُّبِينٌ اللهُ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَكَهَا وَأَلْقَيْ نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبِتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ (١٠) وَجَعَلْنَا لَكُو فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسَتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ١٠٠ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْحَ لَوْقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسَقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ بِخَدِرِنِينَ اللهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْضِرِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَعُشُرُهُمْ إِنَّهُ مُكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مِّسْنُونِ اللهُ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ (٧٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مِّسْنُونِ (١٠) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ, سَاجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَلْحِدِينَ ﴿ اللَّ قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ وَ اللَّهُ أَكُن لِّأَسَجُدَ لِبَشَر خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَ لِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ ﴿ مَا عَالَ قَالَ فَأُخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ النَّ اللَّهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ (٣٠) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٧) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللَّهُ قَالَ رَبِّ عِمَا أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (٣٠) إِلَّا عِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَالَ هَـٰذَا صِرَطُّ عَلَيْ مُسْتَقِيكُمُ اللهِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلُطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُرْءُ مَّقُسُومُ ﴿ إِنَّ إِتَ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ اللَّهِ الدُّخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَامِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَدبِلِينَ (٧٠) لَا يَمَشُهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ (١٠) ﴿ نَبِيَّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥٠ وَنَيِّتْهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٥٠



إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ ثَ ۗ قَالُواْ لَا نُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَيمِ عَلِيمِ ﴿ وَ ۖ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُشَّرِينَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ ﴿ فَالْ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا ٱلضَّآ أَلُونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهِ عَالُواً إِنَّا أَرْسِلْنَا ٓ إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ١٠٠ إِلَّا ءَالَ لُوطِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرْنَا ۗ إِنَّا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ اللَّهُ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَاكَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ١٣﴾ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ ١٠ فَأَسَّر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ وَهَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَتَ دَابِرَ هَنَوُلاءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهِ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إِنَّ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إِنّ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلَاءَ ضَيْفي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿٨٧﴾ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ (١٠) قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ (٧٠)

قَالَ هَنَوُكُا ء بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ٧٧ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَلِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٧﴾ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأُمْطَرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ٧٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّهَا لِبَسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَّيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَا لَكُولِ مِن السّ فَأَنْفَتَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيإِمَامِ مُّبِينِ ٧٧ وَلَقَدْكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ وَءَالْيَنَاهُمْ ءَايَكِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرضينَ (١) وَكَانُواْ يَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ (١٠) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ مُ اللَّهُ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مُ اللَّهُ الصَّابِ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةً ۚ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ (٥٠٠) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ٧٧ لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ } أَزُورَجُ امِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۗ وَقُلْ إِفِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ (١٠) كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ (١٠)

ٱلَّذِينَ جَعَـ لُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ ۖ فَوَرَبِّكَ لَنَسْءَ لَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٠) عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٣) فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بِي ﴿ أَلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُر فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ اللَّهِ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴿ اللهِ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ الله سُورَةُ النِّيَانَ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَٰمَٰوَ ٱلرِّحِيكِم أَتَى ٓ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعُجِلُوهُ مُنْجَكِنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرَكُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبْدِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبْدُهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبْدُومِ عَلْمُ عَلَيْ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبْدِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبْدُهِ عَلْمُ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبْدُومِ عَلْمُ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبْدُومِ عَلْمُ مِن عَبْدُومِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبْدُومِ عَلَى مَا عَلَيْكُمْ مِن يَشْرِقُ عَلْمُ عَلَى مَا عَلَيْكُمْ مِن يَسْتُوا عَلَيْكُمْ مِن مِنْ عَلَيْ مَا عَلَيْكُمْ مِنْ عَبْدُومِ عِنْ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِن يَسْتُوا عَلَيْكُمْ مِن يَعْمَلُومُ عَلَيْكُمْ مِن مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَى مَا عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَى مَا عَلَيْكُمْ مِن مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِن مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُومُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ أَنذِرُوٓ أَ أَنَّهُ. لَآ إِلَكُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطِّفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُبِينٌ اللهِ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُّ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ الله



وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بِكِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُس إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ ﴾ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهُ دَنكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي أَنذَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَّكُمُ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ اللهُ يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّسُّوبَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللهُ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّحُومُ مُسَخَّرَتُ إِأْمُرهِ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١١) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغَنَلِفًا أَلُونُهُ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاْيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَلِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا طَرِتَيَا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَكري ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بَعَغُواْ مِن فَضَالِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ الْ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارَا وَشُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١٠٠ وَعَلَامَتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ (١١) أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١١) وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللَّهِ اللَّهُ لَعْفُورٌ رَحِيمٌ (١١) وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبِرُّونِ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغُلُقُونَ شَيَّءًا وَهُمْ يُغُلِّقُونَ ﴿ أَمُواتُّ غَيْرُ أَخْيَا أَوِّ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللهُ كَاجِكُمُ أَنِّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِينَ ﴿ ۖ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۗ قَالُوٓاْأُسَاطِيرُٱلْأَوَّالِينَ ﴿ إِنَّ لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً نَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ اللهِ قَدُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهُمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَ لَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ

CA (1) Sell (1) Sell

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فيهمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ ٧٧ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم ۗ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّع بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَلَبِ تُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ (اللهُ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ ٱخْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَلِدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ حَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّى مِن تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَا وَ لَهُمْ فَهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَٰ لِكَ يَجُزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُنَّقِينِ ﴿ اللَّهُ ٱلْلَٰذِينَ نَوَقَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيّبينُ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُملُونَ الآلَ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَنَاكِ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ فَأَسَابَهُمْ سَيَّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلْولَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا لَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشِّرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـٰدَنَا مِن دُونِهِ عِمِن شَيْءِ نَحَنُ وَلَا ءَابَ آؤُيا وَلَا حَرَّمْنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلْهِ وَفَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدُ بَعَثَ نَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَجْتَ نِبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ إِن تَعَرْضَ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِ مِّن نَّصِرِينَ اللهَ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِم لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِينَ الْ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا قُولُنَا لِشُوبِ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿ فَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ بِتَوَكَّلُونَ اللهِ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِىٓ إِلَيْهِمْۚ فَسَعَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ إِن الْمِينَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُّرُونَ النُّ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعُجِزِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ ا رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يَلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَيِلَّهِ يَسْتُجُدُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ اللَّهِ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقهمْ وَيِفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ فَوَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَىٰهَ يَنِ ٱثْنَانَ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ اللَّهِ وَمَابِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَحْتُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُكُمّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُو برَيِّمْ يُشْرِكُونَ اللَّهُ



لَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ (00) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأْلَيْهِ لَشُّكُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَفْتَرُونَ (٥٠) وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ ٱلْمَنْتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٥٠) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ (٥٠) يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُثِيّرَ بِدِءَ أَيُمُسِكُهُ,عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ. فِي ٱلتُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْةِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( ) وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلِّمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلِيكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١١) وَيَجْعَلُونَ يِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسُنِّيِّ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿ ثَالَهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى أَمَدِمِّن قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلَيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَأَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُونِ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً شَيْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّحِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِيلُ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّل أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَٰتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذَلُلاَّ يَخَرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ تُحْنَٰلِفُ ٱلْوَنْدُ. فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِ ّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (١٠) وَأَلِلَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ سَوَفَاكُمْ وَمِنكُمْ مِّن رُدُّ إِلَى أَرْزَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ ۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبَنعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ٧٧ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُو أَزُورَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُورِجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِاً لَبُطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ٧٧

وَبَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسُتَطِيعُونَ ﴿٧٧﴾ فَلَا تَضْرِبُواْلِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن زَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُ رًا هَلَ يَسْتُورُ فَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىنُهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لَا يَأْتِ بِخَيِّر هَلْ يَسْتَوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (٧٧) وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُنُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُو أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعُلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةٌ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ اللهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَآءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٠٠٠ مَا يُمْسِكُ هُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٠٠٠



وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَكِمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَبَوْمَ إِقَامَتِكُمُّ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ الله وَأَللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ (١٠٠٠) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونِ اللهِ وَبَوْمَ نَبْعَثُ مِنْكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ الله عَنْهُمْ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا أَشُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُونَ ١٠٠ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ١٠٠٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـٰدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ١٨ ۗ وَنَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِ مِّنْ أَنفُسِهِم أُ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى ا هَوُّلاَءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَبَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الله وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّم وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعُلُونَ اللَّهِ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً فِي أَرْنَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيْبِيِّنَ ۚ لَكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغَنَّلِفُونَ (") وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يشاءُ وكه بي من يشاء وكاتشاع أن عمّا كُنتُم تَعمَلُونَ ﴿١٩٠



وَلَا نَنَّخِذُوۤا أَيْمَنَّكُم دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنَزِلَّ قَدُمُ بَعَدَ ثُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُو إِن كُنتُمْ تَعُلَّمُونَ ١٠٠ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهَ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكْرِ أَوْ أَنْنَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْبِينَا هُ حَيَوْةً طَيَّبَةً وَلَنَجْ زَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ( اللَّهِ ) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ اسْلُطُنُّ ا عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مُر يَتُوكُّ لُونَ ﴿ أَنَّا إِنَّامَا سُلْطَ نُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدُّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرَّ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ عُلَنَزَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَيِّكَ بِٱلْحُقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَنُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَقَدُ نَعْلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ.بَشَرٌّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُّبِيثُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللهِ لَا يَمْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا كُ أَلِيكُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ ۗ وَأُوْلَىٰهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ الله مِن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنُّ إِلَّا لِإِيمَنِ وَلَكِكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الله ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَ فِرِينَ ﴿ اللَّهُ أُولَامِكُ فَرِينَ اللَّهُ أُولَامِكُ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ أَلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ وَأُوْلَيْمِكَ هُمُ ٱلْعَلْفِلُونَ اللهِ لَاجْرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ فَنَ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَـُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِـنُواْ ثُمَّ جَلَهَـُدُواْ وَصَبَرُواً إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَنْوُرٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ الْعَنْوُرُ رَّحِيمُ اللَّهُ



﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُو فَي كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ كَانَتُ ءَامِنَةُ مُّطْمَيِنَّةُ يَأْتِبِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتُ بَأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاطَيّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاعِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٠٠٠) وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَاكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْدَاحَكُنُّ وَهَنْدَاحَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ (١١١) مَتَكُمُّ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ اللهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قِبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ السَّا

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٠٠) شَاكِرًا لِأَنْعُمِةِ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لِمِنَ ٱلصَّبْلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرُهِي مَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّهَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدُو إِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخَنَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ الدُّعُ إِلَى سَبِيلَ رَبُّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَمُهُ تَدِينَ اللَّهُ وَإِنَّ عَاقِبَ تُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ ثُم بِهِ ۗ وَلَهِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴿ اللَّهِ وَٱصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله عَمْ اللَّذِينَ اتَّقَواْ وَالَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَعْ اللَّذِينَ اللهُ اللَّ



## الإنبالة المنابعة الم

هِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيهِ سُبْحَانَ ٱلَّذِي آَسْرَي بِعَبْدِهِ - لَيُلًا مِّن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَكَرِّكْنَا حَوْلَهُ وِلنُّرِيَهُ وَمِنْ ءَايَكِنَأَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهِ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّبَنيٓ إِسْرَءِ يِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا اللَّهُ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَاكَ عَبْدًا شَكُورًا اللَّهُ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَا فَإِذَا جَآءَ وَعَدُأُولَ لَهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا ٥ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهُمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرُنَفِيرًا اللهِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعَدُالْأَخِرَةِ لِيسنَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُ لُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُ تَبْرُواْ مَاعَلُواْ تَبُّيرًا ٧

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمُكُو أَو إِنْ عُدتُّمُ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَفرينَ حَصِيرًا ﴿ ﴾ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَبُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ اللَّهِ الم وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِهِمَا اللَّهُ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿ " اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَّهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَّهُ عَلَم عَلَ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَاينَيْنَ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن زَّبِّكُمْ وَلَتَعُلُمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا (١١) وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَلَامِرَهُ، فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُحْزِجُ لَهُ, يُوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهِ الْقُرأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يُهْتَدِى لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ اللَّهِ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُّهُ إِلَى قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفَّهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللهِ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٌ وَكَفَى برَبِّكَ بِذُنْوَبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا بصِيرًا اللهُ المرابع المرابع المرابع مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرُيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنها مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١١٠ وَمَنْ أَرَاد ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ١٠٠٠ كُلًّا نُمِدُّ هَنَوُلآءِ وَهَنَوُلآءِ مِنْ عَطلٓهِ رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبُرُ تَفْضِيلًا ا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا مَنْكُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرِ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَّكُمَآ أُفِّ وَلَا نَهُرَهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًاكَ رِيمًا ﴿٣﴾ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْ هُمَا كَارَتَّانِي صَغِيرًا ١٠٠ رَّبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمْ أَنِ تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلْأَقَرِبِينَ غَفُورًا ١٠٠٠ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرِّنِي حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لرَبِهِ عَكُفُورًا ٧٠٠

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا الْأَنَّ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نُبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجْبِيرًا بَصِيرًا ﴿ آ ۖ وَلَا نَقْنُكُوا اللَّ أَوْلَنَدُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقَّ نَخُنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ وَ لَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَشْلَطَنَا فَلَا يُسترف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ اللَّهِ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمُتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى بِبِلْعُ أَشِدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْعُولًا الله وَأُوفُوا الْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُو بِلَّا ﴿ وَ اللَّهِ لَقَفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (١٠) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿ مَا كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيَّعُهُ وعِندُرَيِّكَ مَكُرُوهًا ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴿٣٦﴾ أَفَأَصْفَكُو رَبُّكُم بِٱلْمِنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثًا إِنَّكُو لَلْقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نَفُورًا اللَّا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ وَ عَالِمَ أَهُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بِّنَعُوا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الْ الله الله عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا اللهُ تُشَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسُيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا النَّ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَثَنَ ٱلَّذِينَ لَا ثُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (0) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي َ اذَانِهِمُ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكَرَتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُۥ وَلَّوَّا عَلَىٰ أَدُبُ رِهِمُ نُفُورًا الله تَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِدِي إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذَ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ) وَقَالُوٓا أَوَذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَننًا أَوِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ((9)



﴿ قُلْ كُونُواْحِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ ۚ أَوْخَلَقًا مِّمَّا يَكَبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلُ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُوكَ مَتَى هُو ۖ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (٥) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ـ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلإنسَانِ عَدُوَّا مُّبِينًا (٣٠) رَّبُّكُمْ أَعَلَمُ بِكُرَّ إِن يَشَأْيِرُ حَمَّكُمْ أَو إِن يَشَأُ يُعَذِّبَكُمُّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ٥٠٠ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرّ عَنكُمْ وَلَا تَحُويلًا (٥٠) أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهَالِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بَهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بَهَأُومَانُزُسِلُ بَٱلْآيِكَ إِلَّا تَغُويفًا (٥٠) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي آرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُدْرَ انَّ وَنُحُوِّ فُهُمْ فَمَا يَرِيدُهُمْ إِلَّا كُلغَينًا كِدِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيَكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيئًا ﴿ إِنَّ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَنَدَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَمِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرّيَّتَهُ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَآ أَوُّكُو جَزآء مَّوْفُورًا الله وَأَسْتَفْرَزْ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُّورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنُّ وَكَفَي بَرِيِّكَ وَكِيلًا ١٠٠ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّآ أَهُ فَلَمَّا نَجَّنكُو إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّهُ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَحَدُواْ لَكُور وَكِيلًا اللهِ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرَّبِحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمَّ لَا تِحَدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ أَنَّ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ ۚ يَوْمَ نَدُعُوا كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ عَفَّا وُلَيِّكَ يَقُرَءُونَ كِتَنبَهُمْ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا اللهُ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ عَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا (٧٧) وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَّآتَغَكُدُوكَ خَلِيلًا السُّ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٧٠٠



وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونِكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجَدُلِسُنَّتِنَا تَحُوبِيلًا (٧٧) أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِـ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَ نَا نَصِيرًا ﴿ أَنْ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ ﴿ وَنُنِزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِللَّهُ وَمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١٨٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ أَوْلِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَعُوسًا المُن قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَةِ وِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمِنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا اللهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمُرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَلَمِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بألَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجَدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (١٠)

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل هَلَاا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِ يرًا اللهِ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّ ٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٠٠ وَقَالُواْ لَن نُّوْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيِلِ وَعِنَب فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارِ خِلالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِ كَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوُمِنَ لرُقيِّكَ حَتَّى تُنزَّلَ عَلَيْنَا كِنْبَا نَقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ وَمَا مَنعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا ﴿ فَا قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلُنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠٠ قُلْ كَفَى بَاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ 33,831 V:

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلياءَ مِن دُونِهِ - وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُما وَصُمّاً مَّا أُولَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (١٠) ذَاكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِلِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَمًا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِرْوَا أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوِ تِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (0) قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّامْسَكُتُمْ خَشْيَة ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٠٠٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَامُوسَىٰ تِسْعَ ءَاينتِ بَيّننتٍ فَسْعُلْ بَنِي إِسْرَةِ عِلْ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَفَرْعُونُ إِنِّ لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَنِي مَسْحُورًا ﴿(١٠) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَ وُلاَّء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّ مَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنَّ لَأَظُنُّكَ يَ فِرْعَوْبُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا السُّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ولِبَنِي إِسْرَوِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُا لَآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا الله وَبِٱلْحَقِّ أَنَزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقّ نَزَلُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشّرًا وَبَذيرًا ١٠٠٠ وَقُرْءَانًا فَرَقَنَهُ لِنَقَرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكَثِّ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا اللَّهُ قُلُ ءَامِنُواْ بِعِيةَ أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِعِ إِذَا يُشَلَى عَلَيْهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ شُجَّدًا الله وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَنَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١ الله الله عَوْاللَّهَ أَو الدَّعُوا الرَّحْمَانَّ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسُنَىٰ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَانِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿ ۚ وَقُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللَّهِ شُونَةُ الْكِكَثِفِينَ حِهُ ٱللَّهِ ٱلرَّحَهُ الرَّحِيمِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَ أَنزِلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ وَعِجَا ۗ ( ) قَيَّمَا لِيُّنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنَّهُ وَيُبَيِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا اللهُ مَّلَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَا اللَّهُ وَلَدًا ﴿ اللَّهِ مُولِدًا اللَّهُ وَلَدًا





مَّا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَابِهِ مَّ كَبُرَتْ كَلِمَةُ تَخَرُّجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلَّكَ بَحِمٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُوْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَهُ اصْعِيدًا جُرُزًا اللهُ أَمْر حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا (١) إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَانِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةُ وَهَيِّيٌّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكًا (١٠) فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهِ ثُمَّ بَعَثَنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا اللَّ غَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً عَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ اللَّهُ وَرَبُطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِدِة إِلَاهُمَّا لَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١١ هَـ قُلْاَءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِ عَالِهَا لَّا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكِنِ بَيِنَ ۗ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ١٠٠٠

وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَوْ أَإِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَيُهَيِّعُ لَكُو مِّنْ أَمُركُم مِّرْفَقًا الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوْرُ عَن كُهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقُرْضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايِكِتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن يَجِدَلَهُ وَلِيًّا ثُمِّ شِدًا ﴿ اللَّهِ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَا وَهُمُ رُقُودٌ وَنُقَالِبُهُمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْمَ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِتْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهِ وَكَذَلِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثُنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَانِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر أَيُّهَا أَزْكَى



طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ

بِكُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ

أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوۤ أَإِذًا أَبَدًا ١٠٠٠

وَكَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمُرَهُمٍ ۖ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكِنَّا ِّرَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِ مَّ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةُ رَّابِعُهُمْ كُلِّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِمُهُمْ كُلِّهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِيَّ أَعَلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعُلُمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِّنْهُمْ أَحَدًا اللهَ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاعَ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذَكُر رَّ يَكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَى ٓ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَارَشَدًا الله وَكِهُ وَافِي كَهْفِهِمْ تُلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَمَّا قُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُوا لَهُ مَعْيَبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّم أَبْصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ مَالَهُ مِين دُونِهِ ومِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَ يَهِ وَلَن تَجَدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا (٧٧)

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَدُّ وَلَا تَعَدُ عَينَاكَ عَنْهُمْ تُربدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَانُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ, فُرْطًا ١٠٠ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمَّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا أَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهُلِ يَشُوي ٱلْوُجُوةَ بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( اللهُ أُولَيِك الصَّلِ اللهُ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجَرِّى مِن تَعَنِيهُمُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلتَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ اللهِ فَ وَأَضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلِيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٣ كِلْتَا ٱلْجُنَّنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ﴿ اللَّهِ وَكَاكَ لَهُ. تُمُرُفُقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرَا اللهَ اللهَ وَأَعَزُّ نَفَرًا



وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ ٤ أَبَدًا (٣٥) وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَمِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا اللهُ وَلَوَلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَكُرِنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا اللَّهِ فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّنِكَ وَنُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ اللَّهُ أَوْ يُصِبِحَ مَآؤُهُا غَوْرًا فَكَن تَسْتَطِيعَ لَدُوطَلَبُ ا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاۤ أَنفَقَ فِهَا وَهِيَ خَاوِيَّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِّيٓ أَحَدًا (" وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنكَصِرًا ﴿ ثَالُ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيَةُ لِلَّهُ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَاكَمَايَهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِ ـ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَلَدِرًا (اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُّقَلَدِرًا

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَٱلْبَنِقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَرَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا ﴿ إِنَّ ۗ وَنَوْمَ نُسُيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ اللَّهُ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُم وَأُوَّلَ مَرَّةٍ بِبَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلْنَا مَالِ هَنَدَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنهَأَ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كُمْ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوْلً بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ فَا مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسهمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِيِّينَ عَضُدًا الله وَبُوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلُوْ يَسْتَجِيبُواْ هُمُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مُّوْبِقًا (٥٠) وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا اللَّهُ عَلَيْهِ المُصْرِفًا



وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْانسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواً إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَيِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُحَدِلُ الَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقُّ وَاتَّخَذُواْءايني وَمَا أُنذِرُواْ هُزُوًا ﴿ وَالْ وَمَنْ ٱَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَدتِ رَبِّهِ ۦ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَىَ مَاقَدَّ مَتْ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّأٌ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَمْ تَدُوۤاْ إِذًا أَبُدا الله وَرَبُّك ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُم مُّوعِدُ لَن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَلُمُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰ لُهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبُّلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُّبًا ١٠ فَكُمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنهِ مَانَسِيَاحُوتَهُمَافَأُتُّخَذُسَبِيلَهُ فِيٱلْبَحْرِسَرَيَّا اللهُ

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَمْهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِيَا هَذَانصَبًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَرْءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ اللَّهِ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغَ فَأَرْتَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ ١٠ ﴾ فَوَجَدَا عَبِدُا مِنْ عِبَادِ نَآءَ انْيِنْكُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَا مُونِ لَّدُنَّا عِلْمَا (٥٠) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشَدًا ﴿ وَاللَّهِ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ١ وَكُنْ تَصْبُرُ عَلَى مَالَمْ تَجُطْ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ ١ فَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلِآ أَعْصِي لَكَ أُمْرًا ﴿٦٠ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٧٠٠ فَٱنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقُهُمَ لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ﴿ فَالَ لَا نُوْاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٧﴾ فأنطلقا حَتَّ إِذَا لَقِيا غُلَامًا فَقَنْلَهُ, قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا



﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ٥٠ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بِعَدَهَا فَلا تُصَحِبْنِي قَدَ بَلَغْتَ مِن لَّذُنِّي عُذُرًا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَةً قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَنَدَافِرَاقُ بَيْني وَيَسْنِكَ سَأُنبَتْكُ بِنَأُويِلِ مَا لَمُرتَسْتَطِع عَلَيْ وِصَبْرًا ( اللهِ الصَّا الصَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرِدَتُّ أَنَ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا (٧) وَأَمَّا ٱلْغُكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا اللهُ اللهُ عَالَيْهُ لِللهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَاك تَحْتَهُ كَنْ لَّهُمَا وَكَانَ أَنُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن سَلُغَآ أَشُدُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةُ مِّن رَّيِكُ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ مَ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يَنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا الله

إِنَّا مَكَّنَا لَهُ، فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا الْ الْمُ فَأَنْبَعَ سَبَبًا (٥٠) حَتَى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمَا قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَنْ تُعُذِّبَ وَإِمَّآ أَنْ نَنَّخِذَ فِهِمْ حُسْنَا ﴿ إِنَّ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ بُرُدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَيُعَذِّ بُدُرُ عَذَا بَانُكُرًا الْأَلَى وَأَمَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَدُرجَزَآءً ٱلْحُسُنَيِّ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمْرِنَا لِيُسْرًا اللهِ أَثُمَّ أَنْعَ سَبِبًا الله حَتَى إِذَابِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ﴿ كُلَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ﴿ أَنَّ أَنْبَعَ سَبِيًا ﴿ وَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ ٣٠ قَالُواْ يَنذَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيَيْنَهُمُ سَدًّا ﴿ اللهِ قَالَ مَامَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بِلْنَكُورُ وَيَنْهُمُ رَدْمًا ﴿ ٥٠ ٤ اَتُونِي زُبُرا لَكُ كِيدٍ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ، نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا المُ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهِرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبَا (٧٠)



قَالَ هَنْ ارْحَمَةُ مُن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِّ جَعَلَهُ ودِّكَّاءً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقًا ١١٠) ﴿ وَتَرَكَّنَا بِعُضَهُمْ يَوْمَ بِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ <u>ۼ</u>ؘؠؘعْنَهُمْ جَمْعًا ﴿ <sup>(1)</sup> وَعَرَضْنَاجَهَتَم يَوْمَ إِذِلِلْكَ فِرِينَ عَرْضًا ﴿ <sup>(1)</sup> ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنْهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ إِنَّ الْفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن نَتَخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونَ أَوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ إِنَّ الْقُلُ هَلُ نُنِيَّكُمُ إِلَّا لَأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الآن ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ﴾ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ -غَيِطَتَ أَعَمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ وَزَنَا ١٠٠ كَالِك جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَأُتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوَّا الرَّبُ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعِمِلُواْ ٱلصَّلِحَدَ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الله خليينَ فَهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا (١٠٠٠) قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادًا لِكَامَاتِ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قِبَلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَ دَا الْوَنْ أَقُلُ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىٓ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمۡ إِلَكُ وُنَحِدُّ فَهَنَكَانَ رَجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدُا اللهُ اللهُ



يَدِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا (١٠) وَحَنَانَامِن لَّدُنَّا وَزَّكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ اللَّهِ وَلَرْ بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبّارًا عَصِيًّا ﴿ إِن وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَنَوْمَ يَمُوتُ وَبُوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً ١٠٠ وَأَذَكُر فِي ٱلْكِئبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ﴿ إِنَّ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأْرُسُلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرَاسُويًّا ﴿ ١ ۗ قَالَتَ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّمْ مِن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ اللهِ قَالَ إِنَّمَآ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُكَمَا زَكِيًّا ﴿ فَالْتَأْنَى يَكُونُ لِي غُلَنْمُ وَلَمْ يَمْسَسَنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيَّنُّ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَدُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا أَوْكَاكَ أَمْراً مَقْضِيًا ﴿ ﴿ اللَّهِ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْتَبَذَتُ بِهِ عَكَانًا قَصِيتًا (١١) قَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتَ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَلْدَاوَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًا اللهُ فَنَادَ مِهَا مِن تَحْنَ إَ أَلَّا تَحَزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًا (اللهُ) وَهُزِّى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسْتِقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا السَّ



فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرّى عَيْنَا لَآفا تَرَينَ مِنَ ٱلْبِشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ١٠٠٠ فَأَتَتْ بِهِ عَوْ مَهَا تَحْمِلُهُ أَوْ قَالُواْ يَكُمْ لِيَكُمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْكًا فَرِيَّا ﴿٧٧﴾ يَكَأُخْتَ هَـٰرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ ١٨ ﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ١٠ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَني بَيْتَا الْ اللَّهُ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ اللهِ وَبَرُّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ ٣ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًا ﴿٣٣ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قُولِكَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ثَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنَ يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الآهَ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُرْ فَأَعَبُدُوهُ هَٰذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُم فَوْدِلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَ مِعَظِيمٍ ٧٧ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ مَوْمَ يَأْتُونَنا لَكِين ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٣)

وَأَنذِ رَهُمْ نَوْمَ ٱلْخَسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ الله إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ رَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ اللَّهِ إِلَّهُ مِنْ أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا (اللهُ يَتَأْبَتِ إِنَّى قَدْ جَآءَنِي مِنِ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنَ أَهْدِكَ صِرْطًا سَوتًا ﴿ إِنَّ يَتَأْبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَكَانَ لِلرَّحْمَن عَصِيًّا النُّ يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ﴿ فَا فَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ في يَابُرُهِيمُ لَهِ لَمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَاكَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيْ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا (١٠٠٠) فَلَمَّا ٱعْتَزَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (ن) وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى ٓ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بَّنِيَّا (٥٠)

وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبٌ الطُّورِ الْأَيْمَن وَقَرَّبْنَهُ بَجِيًا (٥) وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَنِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بَيَّا ﴿ وَا ذَكُرُ فِي ٱلْكِنْ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ مُكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولَا بَيَّالَ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْقِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِّهِ - مَرْضِيًّا الْ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ,كَانَ صِدِّيقَانَبْنَا ﴿ وَكُورَفَعْنَهُ مَكَانًا عِليًّا ﴿ ٥٠ الَّوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّابِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوْجٍ وَمِن ذُرِّ نَدَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ مِلَ وَمِمِّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَآ إِذَا نُلْكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَن خَرُواْسُجَّدَاوَبُكَّيا اللهِ اللهِ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَ تِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا اللَّهُ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأَ نِيًّا ﴿ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيمَالَغُوا إِلَّا سَلَمًا " وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ ثَالِكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُّ أُو إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنِ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



رَّبُّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبْرَ لِعِبَدَتِهِ ۗ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ( وَ ) وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿١٦﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ ١٧ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرِنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُحَولَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ ثُمُّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْن عِنيًّا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعَلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلِي بِهَاصِلِتًا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ ﴾ ثُمُّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فيهاجِثِيًا ﴿ ١٧ وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِ مْ ءَايَنُنَا بَيَّنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَ أَيْ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٧ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِهُم أَحْسَنُ أَتُثَاوَرِه يَا ﴿ ﴿ فَالْمَن اللَّهُ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْذُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا لُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا اللهِ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدَى اللَّهُ اللَّ وَٱلْبَافِينَ أَلْصَالِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَيْكَ ثُواباً وَخَيْرٌ مُرَدًّا الله

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ كَايَدِينَا وَقَالَ لَأُو تَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا الله المُعَلِّمُ الْعَيْبُ أَمِاتَغَذَ عِنداً لرَّهُ مِن عَهدًا الله كَلَّ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا الْ وَالْمُذُونُهُ. مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِّيكُونُواْ لَكُمْ عِزًّا ﴿ ﴾ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَنَكُونُونَ ا عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ اللَّهُ أَلَوْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفرينَ تَؤُرُّهُمْ أَزًّا ﴿ ١٠ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًا ﴿ ١٠ اللهُ عَدَّا اللهُ اللهُ عَدَا اللهُ اللهُ اللهُ عَدًا اللهُ الله نَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفْدًا (٥٠) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ١٦٥ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَعِند ٱلرَّمْنَ عَهْدًا ٧٨ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّمْنَ وَلَدًا ١٨ لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا ﴿ أَنَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا الله وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَن أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا الله إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْيَنِ عَبْدًا ﴿ اللَّهُ لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا اللَّ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُهُمُ الرَّحْنَ وُدَّالِ الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُهُمُ اللَّمَ اللَّحَن وُدَّ الْآلَ فَإِنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّر بِهِ اللَّمَ اللَّهُ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ ال

## بِسْ ﴿ اللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبَ



وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ اللَّهِ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانيَةً أَكَادُأُخْفِهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ ١١ وَمَاتِلُكَ بيَمينِكَ يَكُمُوسَيْ ﴿ فَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوكَ وَأَعْلَمُا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ ١١ وَ قَالَ ٱلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١٠٠ فَأَلْقَعَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١٠٠ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١١ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرِيٰ (٢٠) لِلرُيكَ مِنْ ءَاينِينَا ٱلْكُبْرِي (٣) أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَىٰ (١٠) قَالَ رَبّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ( الله الله عَلَيْ أَمْرِي ( الله عَلَمُ الله عُقْدَةُ مِّن لِسَانِي (٧٧) يَفْقَهُواْ فَوْلِي (١٧) وَٱجْعَل لِي وَزِيرَامِّنَ أَهْلِي (١١) هَرُونَ أَخِي ﴿ ۚ ۚ ٱشَّدُدْ بِهِ ۗ أَزْرِي ﴿ ۗ وَأَشْرِكُهُ فِي ٓ أَمْرِي ﴿ ۗ كَنْ نُسَيِّحُكَ اللَّهِ عَكَ كَثِيرًا الْمَّا وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا الْمَ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا الْمَ قَلْ قَدْ أُوتِيتَ شُؤُلِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿٢٦ ۗ وَلَقَدُمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٓ ﴿٧٧ ۗ

إِذْ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٓ أُمِّكَ مَايُوحَىٓ ﴿٣﴾ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْمِيرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمَهُ بِٱلسَّاحِلِ مَأْخُذُهُ عَدُوُّكِي وَعَدُوُّ لَهُ وَٱلْقَمْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ نَمْشِي أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَذُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلِا تَحْزَنَ ۚ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْفَمِّر وَفِئَنَّكَ فُنُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهَلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِ يَكُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مَا اللَّهُ اللّ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ إِنَّ ٱذَهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَيكًا فِي ذِكْرِي (اللهُ اللهُ مُعَلِّ اللهُ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ مُطَعَى (اللهُ اللهُ فَقُولًا لَهُ مَقُولًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ رِيتَذَكُّرُ أَوْيَغْشَيِي ﴿ فَا لَا رَبَّنَا آيِّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا آ أَوْأَن يَطْغَى ( فَ اللَّهُ عَالَ لَا تَخَافَأً إِنَّني مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَي اللهُ عَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآعِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدْ حِثْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّكُمُ عَلَى مَن ٱتَّبعَ ٱلْمُدُكَةَ ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْ نَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُولِّي ١٠٠ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُوسِي ١٠٠ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُّمَّ هَدَىٰ ﴿ فَا قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ فَ اللَّهُ مَا مَا لَا أَلُو لَكُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَقِي فِي كِتنب للايضِ لُّرَبِي وَلَا يَسَى اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنُ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ وَأَزُو كَجَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ١٠٠٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ١٠٠٠ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنْكُمْ وَفَهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِيٰ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَاينِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَىٰ (٥٠) قَالَ أَحِثُنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَاللَّا أَتِينَّكَ بِسِحْرِمِّثْلِهِ عَ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا ثُخْلِفُهُ بَغَنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا شُوَى ١٠٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى الله فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ رُثُمَّ أَتَى اللهُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابَ وَقَدْ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ ﴿١١ فَنَنزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُواْ ٱلتَّجْوَىٰ ﴿ اللهِ عَالُواْ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُريدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِي ﴿ اللَّهِ عَلَا مُعْوَلْ كَيْدَكُمُ ثُمَّ ٱثْنُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللَّهُ



قَالُواْ يَنْمُوسَى ٓ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تَكُونِ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴿ ﴿ وَاللَّهُ عَالَ بَلْ أَلْقُوا ۗ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (١٦) فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةَ مُّوسَىٰ (١٧) قُلْنَا لَا تَعَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفُ مَاصَنَعُوًّ إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسْ حِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ ١٠ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠ ۚ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَبَلَّ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ أَنَّهُ ولَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّيحَرِّ فَلَأُ قَطِّعَرَ الَّذِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمْنَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وأَبْقَى ﴿ ﴿ ﴾ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَامِ ﴿ ٱلْبِيَنَٰتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنا ۖ فَأَقْضِ مَآ أَنَّ قَاضٍ إِنَّ مَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ ﴿ ﴾ إِنَّاءَامَنَابِر بِنَا لِيَغْفِر لَنَا خَطْيَنَا وَمَآ أَكْرَهِتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ﴿ ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَعْيَىٰ ﴿ اللَّهِ وَمَن يَأْتِهِ - مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَيِّكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَنْتُ ٱلْعُلَىٰ (٧٠) جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرى مِن تَعْهَا ٱلْأَنْهُ رُخَلِدِينَ فَهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى الله

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأُضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَا تَخَنْفُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَفَيْسِيهُم مِّنَ ٱلْمُم مَا غَشِيهُمْ ﴿ اللهِ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ٧٧ يَبَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَبْحِيْنَكُمْ مِّنْ عَذُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمُ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْآيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَلَا تَطْغَواْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضبي الله وَمَن يَعۡلِلۡ عَلَيۡهِ عَضَبِي فَقَدُهُوي اللَّهُ وَإِنِّى لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعُمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَاۤ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ اللهِ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرى وَعَجِلْتُ إِلَيْك رَبّ لِتَرْضَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (٥٠) فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَ أَقَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨٠) قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِيَّنَا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿ ١٨ ﴾



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ ، خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَا آإِلَهُ كُمْ وَ إِلَهُ مُوسَىٰ فَنْسِيَ (٨٨) أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۚ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْنُ فَٱلَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي (وَ ) قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِيكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى اللهُ قَالَ يَنْهَرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ تَتَبِعَنَ اللَّهُ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِأَسِيَّ ۗ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَاخُطِبُكَ يَسَمِرِيُّ اللهُ قَالَ بَصُرُتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُول فَنَبَذُتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (١٠) قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلُفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَاهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ رُثُمَّ لَنَسِفَتْهُ وَفِي ٱلْمِيرِ نَسْفًا ﴿ إِنَّكُمْ آ إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّاهُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٠)

كَنَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكِ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدۡسَبَقَ ۚ وَقَدۡ ءَانَيۡنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدِ وَسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ مِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورُ وَنَعَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذِ زُرْقًا ﴿ اللَّهِ يَتَخَافَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِّبَيْتُمُ إِلَّا عَشْرًا ﴿ إِنَّ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبَيْتُمُ إِلَّا يَوْمَا لَ ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَن ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيُذَرُّهُا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا لَّا تَرَىٰ فِهَاعِوَجَاوَلَآ أَمْتًا ﴿ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوجَ لَهُ أَوْ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا قَوْلًا اللهُ يَعْلَمُ مَابِينَ أَيْدِيمَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ-عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَىّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا ﴿ ١١١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَاهَضَمًا ﴿ اللَّهِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله



فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعَجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبّ زِدْنِي عِلْمَا السّ وَلْقَدْعَهِدْنَا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْمًا (١٠٠٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ قِلْ السُجُدُوا لِلْاَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى الله فَقُلُنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى الله إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فَهَا وَلَا تَعْرَىٰ الله وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ إِنَّ فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا سَلَىٰ (١٠٠٠) فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ هَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيْنَ ءَادُمُ رَبُّهُ. فَعُوى (١١١) ثُمَّ أَجْنَبُهُ رَبُّهُ وَفَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى اللهِ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعَضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوًّ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشِعْنَ السَّ وَمَنْ أَعُرضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَثُ رُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ اللهُ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرَتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدُكُنتُ بَصِيرًا (١١٥)

قَالَ كَنَالِكَ أَنَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَما ۖ وَكَنَالِكَ ٱلْيَوْمُ نُسَيْ (١٠) وَكَنَالِكَ نَجْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِاَيَاتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى الاً اللهُ عَلَمُ عَدِ لَهُمْ كُمُ أَهْلَكُنا قَبْلَهُم مِّن ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَاكِنهم أَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّأَوْ لِي ٱلتُّهَىٰ (١١٨) وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُّسَمِّي اللَّهِ فَأَصْبُرُ عَلَى مَايَقُولُونَوَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ ظُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبَآ ۗ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿٣٠ ۖ وَلِا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُّكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُوكَ جَا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ اللَّ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَ لَا نَسْئُلُكَ رِزْقًا تَعُنْ نَزُزُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُوى الس وَقَالُواْ لَوَلَا يَأْتِدَنَا بِعَايَةٍ مِّن زَّيِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِ بَيْنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْ أَنَّا آهَلَكُنَّهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ ع لَقَ الْوَاْرَبَّنَا لَوَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلَّ وَنَخَنْزَى السَّ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُولًا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّويِّ وَمَنِ ٱهْتَدَى السَّ



## الْأَبْلَيْنَاءِ الْأَبْلِيْنَاءِ الْأَبْلِيْنَاءِ الْأَبْلِينَاءِ الْمُلْكِنَاءِ الْمُلْكِنَاءِ الْمُلْكِنَاء

؞ٱللَّهِٱلرَّحْمَزَ ٱلرِّحِيمِ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ١ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم مُّحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ۚ ۚ لَا هِي لَهُ قُلُوبُهُم ۗ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجُوي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْهَ الْأَبْسُ رُمِّتُلُكُمُ أَفَاتُ أَوْكِ ٱلسِّحْرَوَأَنَتُمْ تُبْصِرُونَ اللهُ قَالَ رَبِّيعَلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ بَلْ قَالُواْ أَضْغَنْ أُحَلَمِ بَلِ ٱفْتَرَىنهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بَايَةٍ كَمَا أَرُسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ اللهُ مَا مَا مَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنُكُما أَأَفُهُمْ يُؤْمِنُونَ (الله وَمَآأَرْسَلْنَاقَبْلَكَ إِلَّارِجَالَا نُوْحِيٓ إِلَيْهِمُّ فَسَـُكُوٓا أَهُلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَايَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّسَآءُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ لَقَدَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُوك (1)

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بِأَسْنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُضُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ الْ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتُرفَتُمْ فِيهِ وَمَسْكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ يَكُونُكُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَيْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَمَا زَالَت يِّلْك دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ (١٠) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ ۚ ۚ لَوُ أَرَدُنَآ أَن تُنَّخِذَ لَهُوَا لَّا تُّخَذِّنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ اللَّهُ بَلَ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِل فَيَدْمَغُهُ، فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمْ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ (١) وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندُهُ وَلَا يَسُتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسْبِحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّهُ أَمِر ٱتَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهِ لَوْكَانَ فِيمَآءَالِهَ أَوْ إِلَّا ٱللَّهُ لَفُسَدَنّاً فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١٠٠ أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِمَةً قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُورٌ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكُوْ مَن قَبْلِيُّ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْخَتَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهُ

وَمَآأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِأَنَّهُۥكَآإِلَهُ إِلَّا أَنَاْفَاعُبُدُونِ ١٠٠ وَقَالُواْ أَتَّخَذَالرَّحْمَنُ وَلَدًا شُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونِ اللهِ اللهِ يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ - يَعْمَلُونَ (٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشُفِقُونَ اللهُ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّت إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَنَدُلِكَ نَجُرْبِهِ جَهَنَّدُّ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ٣ أُوَلَمْ بِرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَبُّقاً فَفَنْقَناهُ مَأْوَجَعَلْنا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَالَّهُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ وَجَعَلُنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوطَ أَوَهُمْ عَنْ ءَايَكِمَا مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدِّ أَفَايْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَ أَ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣)

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَا ذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْيَنِ هُمْ كَنِفُرُونَ الآ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسَتَعَجِلُونِ اللهِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُدُ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهِ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنصرُون (الله بَلْ تَأْتِيهِم بَعْتَةً فَتَبْهَثُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ ۖ وَلَقَدِا سُتُهْزِئَ ۗ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلنَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ يَسَّنَهُ زِءُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْنِيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِ وَمُعْرِضُون ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَمُنَّمُ ءَالِهَاتُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَأَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُّلآءَ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلايَرُونَ أَنَّانَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لَنَهُ الْرَبِي يَنُونِلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءًا وَإِن كَانَ مِثْقَ ال حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَنيْنَ ابِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ (٧٤) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ (٨) ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِمُشْفِقُونَ ۞ وَهَنَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنْزَلْنَهُ أَفَانَتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ٥٠٠ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَمَا عَكِفُونَ (٥٠) قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ (٥٠) قَالَ لَقَدُكُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِيضَلَالِمُبِينِ ١٠٠٠ قَالُواً أَجِئُتَنَابِٱلْخَقِّ أَمُ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ﴿ ۚ قَالَ بَلِ رَّيُّكُمُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّنهدِينَ

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا

مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَكُنِ مَّسَّتَهُمْ نَفُحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ



الله وَيَأْلِلهِ لَأَكِيدُنَّ أَصَّنَكُمُ بَعَدَأَن تُولُّوا مُدَّبِرِينَ اللهِ

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّكُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ مَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَذَابِ الْهَتِنَآ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥٠ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهِ قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنْذَابِ عَالِمَتِنَا يَتَابِّرُهِيمُ اللهِ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَنَذَا فَسُّ كُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ ١٣ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ ا أَنفُسهِ مْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَنَّؤُلآءِ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ا أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيُّا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ أَنِ أَفِي لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ وَ اللَّهُ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانضُرُوٓاْ ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنكُمْ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْنَا يُنَارُكُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرُهِيمَ ﴿ اللَّهُ عَلِيهِمَ اللَّهُ وَأُرَادُواْ بِهِ - كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿ فَ كَيْدَا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿ ١٠٠ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهْدُونِ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَنبدينَ ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرَٰكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّىمِثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ الْاللهُ وَأَدْخُلْنَاكُ فِي رَحْمَتِناً آيَنَكُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٧٧) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قُـبُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَجَّيْكُهُ وَأَهُلُهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْحُرْبِ الْعَظِيمِ (٧) وَنَصَرْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ (١١) فَفَهَّمْنَاهَا سُلِمُمَن وَكُلًّا ءَانْسْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ اللهِ مَا وَالطَّيْرِ وَكُنَّا فَعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَابَأْسِكُمْ مَّ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِكُرُونَ اللهِ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَعَرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارِكُنَا فِيهِا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْم



وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٨٠ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِينَ اللهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَا يِهِ مِن شُرٍّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ (١٨) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّبِينَ الله وَأَدْخَلُنْكُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّكِلِحِينَ اللهُ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّ هَبَ مُعَلَضِهَا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَسْتَجَبِّنَا لَهُ وَنَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَنَالِكَ نُعْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَزَكَرِيّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٨) فأسْتَجَبِّنَا لَهُ، وَوَهَبِّنَا لَهُ، يَحْمَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجُهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهُبًا وَكَانُواْ لَنَا خَسْمِعِينَ اللهِ

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهُا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّاةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللهَ وَتَقَطُّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم مَ اللَّهُ اللّ فَمَن يَعْمَلُ مِنِ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّا لَهُ وَكُنْ مُونَ اللَّهُ وَحُكُرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهُا آَنَّهُمْ لَايرْجِعُونَ ١٠٠ حَتَّ إِذَافُنِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللهُ وَأُقْتَرَبُ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِكَ شَخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنُو يَلَنَا قَدِ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَلَدَا بَلْكُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُ مَ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللهِ الْوَكَانَ هَنَوُلآء ءَالِهَةُ مَّاوَرَدُوها وصكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ اللهُ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْكَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهُ

لَايْسَمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ اللهُ لَا يَعَزُنُهُمُ الْفَزَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلَنَلَقًا لَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكَمَاءَ كَطَى ٱلسِّجِلِّ لِلْكُ تُبِّ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَالِقِ نُعِيدُهُ، وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلىن الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونِ ﴿ إِنَّ فِي هَلْذَالْبَكْغًا لِقَوْمِ عَكِيدِينَ اللَّهُ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الله عُلْ إِنَّ مَايُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدٌّ فَهَلَ أَنتُ مِشْلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنكُ مُ عَلَى سَوَآءً وَإِنَّ أَدْرِي أَقْرِيبُ أَم بَعِيدُمَّا تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى سَوَآءً وَانَّ اللَّهِ اللَّ إِنَّهُ. يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ الله وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَتَى نَةٌ لَّكُمْ وَمَنْكُم إِلَى حِينِ اللهُ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿١١١) شُولَا الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ



يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزِلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّاً أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ وَلَكِكِنَّ عَذَابَٱللَّهِ شَدِيدُّ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِدُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ السَّكُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَمَهِدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ ( اللهِ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُ فَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُحَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِدُّ فِٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَّك وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضِ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ رَيْحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ (٦) وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَنْ فِهَا وَأَنِّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن في ٱلْقُبُورِ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ١٠ ثَانِي عِطْفِهِ عِليْضِلُّ عَن سَبِيلُ للَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابِهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ۗ وَإِنْ أَصَابِنَّهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَنِيرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَذَٰ لِكَ هُو الصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللَّا يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقَرُبُ مِن نَّفْعِهِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلِي وَلِبِلْسَ ٱلْعَشِيرُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْلُهَا ٱلْأَنْهَا لُو إِنَّاللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّا مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمَّ لَيُقَطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايغِيظُ ١٠٠٠

وَكَ ذَلِكَ أَنْزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِّنَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُريدُ انَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّبِيْنِ وَالنَّصَدَى وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ اَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ يَسْجُدُلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَالنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ، مِن مُّكُرِمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٦ اللهِ اللهِ هَلَا إِن خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ (اللهُ يُصْهَرُ بِهِء مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهُ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ (١١) كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ عَيِّرِ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ اللهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤاً وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣



وَهُ دُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَسْجِدِ اللَّهُ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّكَاسِ سَوَآةً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ أُنْذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهَّرْ بَنْتَيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ (١٠) وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ (٧٧) لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ السَّمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِ يَمَةِ ٱلْأَنْعَلِمِّ فَكُمُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمِاَيِسَ ٱلْفَقِيرَ ( اللهُ ثُمَّ لَيُقَضُواْ تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (1) ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُو خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ - وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ ۖ فَٱجْتَ نِبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَانِ وَٱجْتَانِبُواْ فَوْلَا ٱلزُّورِ الْسُ

حُنَفَآءَ بِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ لَكُوْ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِمُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ الله وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُّرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِدِّ فَإِلَاهُكُو إِلَاهٌ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُوا وَيَشِّر ٱلْمُخْبِيِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْأَيْنِ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَ اللَّهُ لَكَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُورٌ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَثَّرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَّكُرُونَ اللَّهَ لَن يَنالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَنكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويَ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبُّرُولُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ٧٧ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ (٣)



أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللهُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنضُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَويَ ۗ عَزِيثُ اللَّهِ اللَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ اللهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ الله وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنِفِينَ ثُمَّ ا أَخَذْتُهُم فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهُ فَكَأَيِّن مِّن قَرْبَةٍ أَهْلَكُنْنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُويِشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّ لَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠٠٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلِيكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ أَلِّي فِٱلصُّدُورِ (1)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونِ ﴿ إِنَّ وَكَأَيْنِ مِّن ا قَرْبِيةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ( الله عَلَى يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ( الله عَا الَّذِينَ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (٥) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ٢ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَينَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِمُ ٱللَّهُ ءَايَاتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٠ وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ-فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ( وَ الْ يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةٍ مِّنْ هُ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ٥٠٠ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِنِ لِلَّهِ يَعَكُمْ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِ عَايِدِينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً ٧ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيسِلُواْ أَوْ مَاتُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرْفِينَ ١٠٠ اللهُ لَيُدُخِلَنَّهُم مُّذْخَلًا يَرْضَوْنَهُۥ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمٌ حَلِيمُ ﴿ وَأَنَّ ﴿ وَ اللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ عَدُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ﴿ فَاللَّهُ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ لَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللهُ ذَلِكَ بأَكَ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَاكِمْ عُوكِ مِن دُونِيهِ مُو ٱلْبَيْطِلُ وَأَنْ اللَّهُ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللهُ أَلَمْ تَكَرَأَكُ أَنْكُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَةً إِنَ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ ١٣ ) لُّهُ رَمَا فِي ٱلسَّكَمُ وَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي اللَّهَ اللَّهُ لَهُو الْغَنِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ - وَيُحْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَي إِلَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي آخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللهِ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْكُا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ في ٱلْأَمْنُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدِّى مَّسْتَقِيمِ (٧) وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ بَوْمُ ٱلْقِيْكُمةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ١٠ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنَبِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطَ نَا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ اللهُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيّنَاتِ تَعُرفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكِرِّ يَكَادُونَ يَسْطُهِ نَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنا قُلْ أَفَأُنِّيثُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكُو النَّارُوعَدُهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَشْرَالُمُصِيرُ (٧٧)

يَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَكُوَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغُلْقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُۥ ۗ وَإِن يَسْلُمُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ فُ ضَمُعُفَ ٱلطَّـالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ ﴿ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِهِ ۗ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويِكُ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَلِكُ يُصَطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ رُسُلًا وَمِرِ النَّاسِ إِبَ اللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ وَ لَا يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمٌّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٧ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ مُوَافْعِكُواْ ٱلْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ مُقْلِحُونَ اللهِ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَكُمُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَسَمَّكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُورُ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَعَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (١٠٠٠) شُورَةُ المؤمِّنُونَ





## ؞ٱللَّهِٱلرَّحَمَٰزَٱلرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُورِكَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَ وَقِ فَنعِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠ إِلَّا عَلَيْ أَزُوَجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ نَ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَنِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧٠ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُرْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَلَةٍ مِن طِينٍ ﴿ اللَّهُ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ مُ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَے فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْهِ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرْ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ إِنَّاكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ اللَّهُ ثُرَّ إِنَّكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكَ مَاةِ تُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللهُ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَدِرُونَ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُو بِهِ - جَنَّتٍ مِّن تَخِيلِ وَأَعْنَبِ لَّكُونِهَافَوَكِهُ كَثِيرَةٌ ومِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْكُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِم لِعِبْرَةً أَنْسُقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنُ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ١٦٠ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَاهُلَآ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُو شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَكِمَكُةُ مَّاسَمِعْنَا بَهِنَدَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ٣ إِنْ هُو لِلَّا رَجُلُ إِهِ عِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْبِهِ عَتَّى حِينِ (0) قَالَ رَبِّ أَنصُرْني بِمَاكَذَّبُونِ ﴿ أَن فَأُوْحَدُنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُك بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِانَا فَإِذَا جَاءَ أُمِّرُنَا وَفَارَ ٱلتَّانُّورُ فَأَسُلُكُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وِٱلْقَوْلُ مِنْهُم ۗ وَلَا تُحَكِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ﴿ ١٧﴾

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَلنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ۖ ثُمُّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ أَفَلا لَنَّقُونَ ﴿٣١ ۖ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَنَدَآ إِلَّا بِشَرُّ مِتْلُكُمْ يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ ٣٣ } وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ ( وم الله عَمَاتَ هَمَاتَ هَمَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ( م الله عَمَالَ عَمَالًا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَانَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٧٣ إِنَّ هُوَ إِلَّارَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٱللَّهِ كَذِبَّا وَمَا نَحَنُ لَهُ. بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ١ ۖ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (٣) قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ (٤) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ أَنْهَا أَنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا عَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَ



مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْ تَنْخِرُونَ ﴿ ثُنَّ أُرْسِلْنَا رُسُلَنَا تَثْرَآ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولِهُا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُغُدًا لِقَوْمِ لِلْا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثَالَ أَمُ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِاَيْنَتِنَا وَسُلْطَنِ ثَبِينٍ ١٠٠٠ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلَإِلْهِ -وَكُلُوْاْعَالِينَ ﴿ وَ اللَّهُ الْوَا أَنْوَمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا فَأَسۡتَكُبُرُوا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴿ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلِكِينَ المن ولَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَنْدُونَ (1) وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمْنَهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ( ) يَكَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَيْتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنْقُونِ ﴿ ٥٠ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ وَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ فَ فَكَسُبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِءمِن مَّالٍ وَبَنِينَ ١٠٠٠ نُسَارِعُ لَمُمُّ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ الله الله الله عَمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهم مُشْفِقُونَ الله وَالَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 📆 أُوْلَيْهِكَ يُسُكرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَلِبِقُونَ (١١) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿ ١ حَتَّى إِذَا أَخَذُنا مُتَرَفِيهِ إِلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ (10) لَا تَجْنُواْ ٱلْيُومِ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا نُنصَرُونَ (10) قَدْ كَانَتْ ءَايْتِي نُتَالَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ ١١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَلَى مَا تَهَجُرُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَاكُمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرَ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ أَمُّ لَمَّ يَعْرِفُواْ رَسُولُمُ مُفَهِّمُ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبِلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَنِهُونَ ﴿ فَكُو اَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَا اَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَنواتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ كَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ٧٧ أَمْ تَسْتَأَكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِفِينَ ﴿ ٧ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ٧٧ ) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونِ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ اللَّهِ



﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهِ وَلَقَد أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُو اللَّذِي آلَشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَٱلْأَفَوْدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو الَّذِي ذَرَّا كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعَى وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَاثُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعَقِلُونِ ﴿ إِنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونِ ﴿ ﴿ فَالْوَا أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٦﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعَنُ وَءَابَ آؤُنَا هَنذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْأَ ٱ إِلَّا أَسْنِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٥٠) قُلْ مَن رَّبَّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرِّشِ ٱلْعَطِيمِ (٨٦) سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلُ أَفَلا نَنَّقُونَ (٨٧) قُلُ مَنْ بِيدِهِ-مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ ﴿ سَيَقُولُونَ إِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ١٩٨٠

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ شَبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ الله عَلِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ قَلَعَا لَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِيِّنِي مَا يُوعَدُونِ ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ مَا يُوعَدُونِ اللَّهُ وَمِ الْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٤ وَإِنَّا عَلَى أَن نُريكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ١٠٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ نَعُن أَعْلَمُ بِمَا يَصِيفُونَ (١) وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحَضُّرُونِ (١٠) حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ ١٠ لَعَلَىٓ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّكُتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كِلِمَةٌ هُوَ قَاآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِ مِرْزَجُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠٠ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ ذِوَلَا يَسَاءَلُونَ اللهُ فَمَن تَقُلُتُ مَوْزِينُهُ مَا أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ وَأُولَتِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ثَنَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيمَ كَلِحُونَ ﴿ نَنْ اللَّهُ عَلِيمُ وَنَ

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُنْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بَهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ ﴿ ۖ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْمَنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّ إِنَّا ٱ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِيمُونِ لَانً ۚ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَاثُكَلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونِ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّجِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّخَذْ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ سَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَا صَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ١٠٠ قَلَ كُمْ لِبَثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿ ١٠٠ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَادِينَ اللهِ قَكَلِ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُهُ تَعَلَمُونَ اللهُ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٠) فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَرِيدِ (١١١) وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَا إِنَّمَا حِسَابُهُ وعِندَرَبِّهِ عَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ (١١٧) وَقُل رَّبّ ٱغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ (١١١) شُؤكُو النَّاوُلِد



## مِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰوَ ٱلرِّحِيهِ

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ اينتِ بِيِّننَتِ لَّعَلَّكُمْ لَذَكُّرُونَ الزَّانِيةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَيعِدِمِّنْهُمَامِأْنَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذَكُمُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيدِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِيرِ وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَاطَآبِهَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ ٱلزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَاينكِحُهَآ إِلَّازَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَٱلَّذِينَ مَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ الْأَلِا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَّلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ ١٠ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُورَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَأُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٧ ۖ وَيَذْرُوُّا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبِعَ شَهَدَتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ اللهُ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ عَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ ] إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ اللهِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ بَلْ هُو خَيْرُ لَكُوْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِي تَوَلَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ١٠٠ لُّولًا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَهَكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَيْدِبُونَ ﴿ ١ وَلَوْلِا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحَمْتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ، بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْرُ وَتَحْسَبُونَهُ مَيِّنَا وَهُوَ عِنداً لَلَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكُلَّمَ بِهَذَا اللَّهِ حَنكَ هَذَا أَبُهَتَنَّ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِ ٱلذُّنِّهَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١١) وَلَوْلَا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَّحيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْ لِافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُور وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَلِيَعْفُواْ وَلْيَصِّفَحُوٓاْ ۚ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْرٌّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْكَ أَوَا لَأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يُومَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ المَا يُومِيدِ يُوفِيهِ مُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ (0) ٱلْغَيِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونِ لِلْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيّبَتُ لِلطَّيّبِينَ وَٱلطَّيّبُونَ لِلطَّيّبَتِ أُوْلَيِّهِ كَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ اللَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَى تَسُتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيُّ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٧٧

فَإِن لِّمْ تَجَدُواْ فِيهِآ أَحَدًا فَلَانَدْ خُلُوهَا حَتَّى ثُوَّذَكَ لَكُمْ ۗ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعُ لَّكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونِ وَمَاتَكُتُمُونَ ١٠٠٠ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزِّكِي لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُدِّينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّامَاظَهَ رَمِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْ ءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآبِهِ فَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ فَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْ بَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرَّجَالِ أُو ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِيبَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخُفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُون (اللهُ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمُ أِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِمُّ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِةً. وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمُمّْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَنْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحْيَاةٍ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ ءَايَاتِ مُّبِيّنَاتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَ سِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبُرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَنَّهُ ايْضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَازُّ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَ اللَّهُ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذِّكَرَ فِيهَا ٱسْمُدُرِيْسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ اللهِ



رِجَالُ لَا نُلْهِيمْ بِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ مَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ (٧٣) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمُّ كَسُرَابِ بقيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ اللَّهُ مَا أَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ وَلَمْ يَجِدْهُ شَيْءًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ وَفُوفَّ لَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٣) أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَحْرِ لَّجِيِّ يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَمَاكُ ظُلُمُتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُهُ الْمُ يَكَدْيرِنها وَمَن لَمْ يَجِعُلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورِ ١٠٠ أَلَوْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّلْيُرُ صَنْقَاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ وَيَسْبِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ أُمُّ يَجْعَلُهُ أَرُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَاءً يكادُ سَنابَرَقِهِ عِيذُهُ بُ بِٱلْأَبْصُدِرِ اللهُ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّإِثُّولِي ٱلْأَبْصُرِ ﴿ اللَّهُ وَٱللَّهُ حَلَقَكُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّا أَء فَينْهُم مَّن يَمْشي عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعَكَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعَكَىٰٓ أَرْبَعْ يَغْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَ اللَّهِ لَقَدْ أَنزَ لِنَآءَ ايَاتِ مُبيَّنَاتٍ وَٱللَّهُ مَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيدِ (اللهُ وَتَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّي فَرِيقُ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَاكَ وَمَا أُولَكِمِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ -لِيَحُكُمُ بِيَّنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ كُن لَكُن لَكُمُ الْحُقُّ لِيَ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَمِرِ ٱرْتَابُوۤاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِنْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (0) إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحُكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٥٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآمِرُونَ المَ اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِنْ أَمَرْ تَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّانْقُسِمُواْ طَاعَةُ مُعَرُوفَةً إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ (٣)



قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمَّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّ لَنَّهُم مِّنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيُّكًا وَمَن كَفَر بَعُدَذَلِكَ فَأُولَكِ كَهُمُ ٱلْفَسِقُونَ (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴿ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَكُهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ مَلَثَ مَرَّتٍ مِّن مَّبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ عَوْرَاتِ لَّكُمّْ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طُوَّ فُونِ عَلَيْكُمْ بِعَضْكُمْ عَلَيْ بَعْضِ كَذَاكِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكُ مُ ٱلْآيَكِ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ٥٠٠ وَإِذَا كُلَّ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مُ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمُ (٥) وَٱلْقُوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ بَ غَيْرَ مُتَ بَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ رَبِّ وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيدُ (١٠) لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخُواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَكَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ

إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُوبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسۡتَؤُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ مَا وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُوا ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مِنْ سُونَا الْفُرْقَالَ

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱللَّهِ الرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللهُ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللهُ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يَكُن لَّهُ مُرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ مُنَقْدِيرًا اللَّهُ



وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةً لَّا يَخَلْقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخُلِّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةَ وَلَانْشُورًا ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ۚ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ ۖ فَقَدْجَآءُ وظُلْمَا وَزُورًا (٤) وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ ثُمُلَى عَلَيْهِ بُصِّحُرةً وَأَصِيلًا ﴿ فَلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَعَفُورًا رَّحِيًا ﴿ ۖ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُواقِ ّ لَوْلِآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَدُ، نَدِيرًا ﴿ اللَّهِ أَوْيُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُأُو تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُوكِ إِن تَتَبِعُوكِ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهِ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ ثُ تَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَاٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا (١٠) بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ ١١)

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ اللَّهِ وَإِذَآ أُلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُولًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُؤلِّ ﴿ اللَّ لَّانَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُنَّهُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُنَّهُ وَرَاكَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ أُلْخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا (0) لَهُمْ فِيهَا مَايَشَاءُ ون خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا ﴿ اللهِ وَنَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآء أُمَّ هُمْ صَالُّواْ ٱلسَّبِيلَ (٧) قَالُواْ سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِيلَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيآ ءَ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ اللَّهِ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًاكَ بِيرًا (١١) وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأُسُواقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتْ نَةً أَتَصْبِرُونِ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (نَّ)



﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ إِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ بَرُوْنَ ٱلْمَكَتِمِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِيلَّمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَعَجُورًا (٢٠) وَقَدِمْنَ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَنثُورًا ١٠٠ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيُّ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠٠ وَنَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَى وُنُزِّلَٱلْمُلَتِ كُذُّ تَنزيلًا (٥٠) ٱلْمُلُكُ يَوْمَهِ إِٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ أَنَّ وَبَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَنَوَيْلُتَنِ لَيْتَنِي لَمُ ٱتَّخِذُ فُلانًاخَلِيلًا ﴿ اللَّهِ لَقَدْأَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكُرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِّي ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا (اللَّهُ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَذُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُ ۗ وَكَفَى بِرَيّلِكَ هَادِيكا وَنَصِيرًا (١٦) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُوْادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (٣)

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثْلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيَاكَ شَكُّرُ مَّكَانَا وَأَضَالُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا الْ فَقُلْنَا أَذَهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا فَدَمَّرْنِنَهُمْ تَدْمِيرًا (٣) وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادَاوَتُمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ ٢٨ وَكُلَّا ضَرَيْنَا لَهُٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَالْقَدْ أَتُواْ عَلَى لُقَرِّيةِ ٱلَّتِيٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ كِرَوْنَهَا َّبَلَ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ فَ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِ نَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَرَّهَ يُتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَدُ، هَوَلِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ مَن ٱتَّخَذَ إِلَّا هَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامِ ۗ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَإِيلًا ﴿ اللَّهُ اَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيئَ الْمُثَرَّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ - وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا (١٠) لِّنْجْعِي بِهِ عَلْدَةً مَّيْنًا وَنُسْقِيلُهُ، مِمَّاخَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (اللَّهُ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِّنَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠٠ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا (٥) فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِنَهُمَا بَرْزِخَا وَحِجْرًا مَّعْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرَا فَجَعَلَهُ. نْسَبًا وَصِهَرًا فِي اللهِ عَلَى رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَاللَّهِ مِنْ دُونِ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مِلًا ١٠٠٠



وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذيرًا ﴿ وَاللَّهِ عُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ ٥٠ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَنِيرًا ١٠٠ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ ٱلرَّحْمَانُ فَسْكُلْ بِهِ -خَبِيرًا (٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱستَجُدُواْ لِلرَّمْنَ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْكَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٠٠٠ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمُرا ثُمُنِيرًا ﴿ وَهُو جُلْلِكُ كُلِّكُ كُلِّكُ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِآمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا الله وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَا ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مِ سُجَّدًا وَقِيكُمًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اللهِ عَلَى إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللهِ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَثَّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا (١٠)



وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَاءَاخَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا الله يُضْلَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَ الْبَيْوَمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ مُهَانًا الله الله مَن تَابَوَءَامَر وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِيكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن تَابَوعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنُوثُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونِ ٱلنُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَنُّواْ كِرَامًا (٧٠) وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْبِ كَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَامِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ اللهِ أُوْلَيْمِكَ يُجَنَوْنَ ٱلْغُرْفَةُ بِمَا صَبَرُواْ وَبْلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلُمَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وَكُمْ فَقَد كُذَّ بِثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧٧ شُوْرَةُ الشُّنْعَ إِنَّ



## \_ ٱللَّهُ ٱلرَّحَمُنُ ٱلرِّحِيم

طسَوَ (١) يَلْكَءَ إِينَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ (١) لَعَلَكَ بَنْخِعُ نَفْسك أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ إِن نَّشَأَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن ٱلسَّمَاءِ ءَايَةَ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴿ فَ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْكِنِ مُعَلَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥٠ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتَوُاْ مَا كَانُواْ بِدِ عِيسَنَهُ زِءُونَ الْ أُولَمُ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْكِنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمِ ٧٧ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٨ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيثُرُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى آَنِ ٱلْتَوالْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ عَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنَّ أَخَاثُ أَن يُكَذِّبُونِ (اللهُ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنُرُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ عَلَىَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللَّهُ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَدِينَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ اللَّهُ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ الله عَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلَّتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ (١٠)

قَالَ فَعَلْنُهَآ إِذًا وَأَنَاْ مِنَ ٱلضَّمَآ لِينَ اللَّهِ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّما عَلَىٰ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ (١٦) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُ وقِنِينَ اللهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلِكُو أَلَا تَسْمَعُونَ اللهِ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ (١٠٠٠) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (١٠٠٠) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَ إِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ (١٨) قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ أُوَلُو جِنْدُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ آ ﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ١ ﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينُ ﴿ ١ ﴾ وَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ ٣٣ ۖ قَالَ لِلْمَلَا حَوْلِهُ وَإِنَّ هَٰذَا لَسَاحِثُ عَلِيدُ اللهُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونِ الْآلُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا السَّكَ يَ أَتُوكَ بِكُلِ سَحَّادٍ عَلِيمٍ اللهَ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٢٨) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجُمْتَمِعُونَ (٣) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَيلِيينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيينَ (اا) قَالَ نَعَمْ وَلِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ أَنُّ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٱلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ اللَّهُ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأُفِكُونَ ( و ) فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ( و ) قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِّ الْعَاكِمِينَ ( ) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ الْمُن ۗ قَالَ ءَامَن تُمْ لَهُ, قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّهُ, لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ الْ فَالُواْ لاَضَيِّر لِيًّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيَنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥) ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى ٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿ ١٠ ﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ ﴿ ١٠ ﴾ إِنَّ هَنْوُلَآءِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا يَظُونَ ﴿ وَ إِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ الله فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنِ جَنَّتِ وَغُيُونِ الله وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ الله كَنَالِكَ وَأُوْرَثُنَاهَا بَنِيَ إِمِنْرَةِ بِلَ (٥٠) فَأَتَبَعُوهُم ثُشُرِقِينَ (١٠)



فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُذِّرَكُونَ ﴿١٦﴾ قَالَ كَلَّ أَإِنَّا مَعَى رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّهِ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنِ ٱضْرِب بَّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَدُو أَجْمَعِينَ ﴿ 10 اللَّهُ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿٧٧ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرُهِيمَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعُبُدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَكِفِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ٣٧﴾ أَوْ مَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ٣٧ ۚ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابِكَٓءَنَا كَنْالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَ ﴾ قَالَ أَفَرَءَ يَتُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ٥٠ أَنتُمْ وَءَابَآ وَحُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ﴿ ﴿ إِلَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ تَهِدِينِ (٧٧) وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَسَقِينِ (٧٠) وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِي يُمِيثُنِي ثُمَّ ا يُعْيِينِ اللهُ وَٱلَّذِي آَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٨) رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (٣٨)

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيَّةِ جَنَّةِ ٱلنَّعيد (٥٨) وَأَغْفِر لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّا لِّينَ (٥١) وَلَا تُخْزِني يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ ١٨ كَانِهُ مَلَا يَنفَعُ مَالًا وَلَا بِنُونَ ﴿ ١٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (٥٠) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (٥) وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ بَنَنْصِرُونَ ﴿ ١٠ فَكُبُ كِبُواْفِهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ ﴿ اللَّهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ فَا قَالُواْ وَهُمْ فِهَا يَخْنَصِمُونَ ﴿ فَا تَأَلَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُبِينٍ ١٠ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١٠ وَمَآأَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ١٠ ﴾ فَمَالَنَا مِن شَيْفِعِينَ ﴿ ١٠ وَلَاصَدِيقِ مِمْ مِ ١٠٠ ﴾ فَلُو أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهَّ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَمُو النَّرِيكَ لَمُو الْعَرِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَذَبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنَّ إِذْ قَالَ لَمُمُّ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ وَإِنْ الْ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ (١١٠٠)



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنْ حِسَا بُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ اللهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١١٥) قَالُواْ لَمِن لَّرَتَنتَ مِي نَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّ بُونِ اللهُ فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَبِيْنَهُمْ فَتْحَا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٨) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ. فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ أُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَاتَ أَ كَثَرُهُمُ مُّ وَمِنِينَ ﴿ ١١ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١١٠ كَذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ١٠ إِنِّ لَكُو الْمُ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ ١٠٥ ﴾ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٦ ﴾ وَمَآأَسُّ كُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٧ ۖ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿ ١١٨ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُّدُونَ ﴿ ١١١ } وَأُتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَدُّكُم بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ ﴿ اللَّهُ وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ 

إِنْ هَلْذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَاكَانَأَ كَثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣٩ وَإِنَّ وَالَّهُ رَبُّكَ لَمُو الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَذَّبَتْ تَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ اللَّهِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّا وَمَآأَسُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَهُ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُ نَآءَ امِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا فِ جَنَّتِ وَعُيُونِ اللَّهِ وَزُرُوعٍ وَنَغُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ المالَ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرَهِينَ الْأَنْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ ١٥٠ كَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ ١٥٠ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا فَأْتِ بَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ١٠٠ ۗ قَالَ هَانِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (١٥٥) وَلَاتَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (اللهِ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَابَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ الْمُنْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَرْبِيُّ ٱلرَّحِيمُ الْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ الله إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهَ وَمَا آ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِكَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأَنْ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَكِهِكُمْ بَلِ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ ١٣ ﴾ قَالُواْ لَبِن لَّرُ تَنتَ مِ يَلْوُطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿١١٧ قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿١١٨) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ (١٧١) ثُمَّ دَمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (١٧١) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّ وَمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللهُ كُذَّبَ أَصْعَابُ لْتَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْثُ ٱلْانْتَقُونَ ﴿٧٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ ﴾ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ﴿ وَنِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلِاتَعْثَوْاْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨١)



وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ عَالُوا إِنَّا مَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ١٨) فَأُسْقِطْ عَلَيْمَنا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللهِ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ بَوْمِ ٱلظُّلَّةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١٨٠) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرَبِينُ ٱلرَّحِيمُ (١١١) وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١١١) نَزَلَ بِدِٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ ١١٠ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ ١١٠ بِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِينِ ١٠٠٠ وَإِنَّهُ رَلَفِي زُبُر ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ اللَّهُ أَلَيْعَامُهُ عُلَمَتُواْ أَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ ﴿ ١١٠ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ ١١٠ عُلَمَتُوا أَنِي إِسْرَةِ مِلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينِ (أَنَّ لَا يُؤْمِنُونِ بِهِ عَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (نَ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (نَ فَيَقُولُواْ هَلْنَعَنْ مُنظَرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَبِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَ رَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنْ لَهُ مْر سِنِينَ ﴿ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ إِنَّا وَمَاۤ أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَامُنذِرُونَ ﴿ ﴿ ثُنَّ ذِكْرَى وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ ثُنَّ وَمَا نَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ اللهُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللهُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿٣١٦ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿١١٠ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱنبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٥٥ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَ أُو يُمِّمًا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿٢١١) إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (الله عَلَ أُنْبِتُ كُمُ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّينطِينُ (الله تَنزَّلُ عَلَى الله عَلَى أَن كُلِّ أَفَّاكٍ أَيْهِمِ (٢٠٠٠) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَندِبُونَ (٢٠٠٠) وَٱلشُّعَرَآةُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَرَأَتَّهُمْ فِكُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ١٠٠٠ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ١٧٧ شُولَا النَّهُ إِلَّا



## \_ هِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِي

طسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابِشِينِ اللهُ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٤ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَكُمْ سُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ وَإِنَّكَ لَنْكَقَّى ٱلْقُرْءَ المِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ( الله قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عَلِيمٍ النَّتُ نَارًا سَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبْرِ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ ۖ فَالْمَا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ كَانُمُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرَيْزِ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُ مَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسِي لَا تَحَفّ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسَنَا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللهُ فَامَّا جَآءَ مُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً فَالْواْ هَنَدَاسِحُرُ مُّبِيثُ اللهُ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَوَرِثَ سُلَيْمَٰنُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَئَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّلْير وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُو الفَضَلُ الْمُبِينُ (١١) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ,مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ مُوزَعُونَ (٧) حَتَّىٰ إِذَا أَتَوا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ لَا يَعْطِمَنَّكُمُ سُلِيَّمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١) فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنَ أَنَّ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنْلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمْ كَانَمِنَ ٱلْكَآبِينِ اللهِ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَ أَذْ بَحَنَّهُ وَ أَوْلَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانِ مُبِينٍ اللهُ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ عَرِجْتُتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينِ ""

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمُ اللهُ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنسِمن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللَّهُ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخَفُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَ إِلَّهُ إِلَّاهُ وَرَبُّ ٱلْعَرْضِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ ﴿ ١٥ ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿٧٧﴾ ٱذْهَب بِّكِتَنبي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴿ فَالْتَيكَأَيُّمُا ٱلْمَلَوُّا إِنِيَّ أُلْقِيَ إِلَىَّ كِنَبُّ كَرِيمُ اللهُ إِنَّهُ وَمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ وِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (٣) ألَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفَتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُحَتَّى تَشْهَدُونِ إِنَّ قَالُواْ خَنْ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ ٣٣ ۚ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُواْ قَرْبَكَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الم وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فِنَاظِرَةٌ إِبَمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (٣)



فَلَمَّا جَآءَ شُلِيْمُنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَىٰنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُو لَفُرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأُ لِينَّهُم بِجُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُمْ بَهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّةُ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿٧٣﴾ قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ ٢٠٠٠ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلِجِّنِّ أَنَا عَلِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ ﴿ وَ } قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمُ وُمِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن رُبِّدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقرًّا عِندُهُ, قَالَ هَلْذَا مِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُرْأَمُ أَكُفُرُّومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّ كُرِيمُ ﴿ إِنَّ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَظُرَ أَنَهُ لَدِى آَمُوتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهَ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَكَذَاعَ أَشُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ النَّهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَعَبُدُمِن دُون ٱللَّهِ آبَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَنفرينَ المَا اللهُ اللهُ اللهُ الصِّرْحُ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحُ مُّمَرَّدُ مُنِّ مَوْ وَاربِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسُلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُم

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ اِن يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا قَالَ يَكْفُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونِ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون (اللهُ قَالُواْ أَطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوُّمُ تُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيَّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ أَثُرَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَمَا شَهِدْنَا مَهْ لِكَ أُهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ إِنَّ وَمَكَرُواْ مَكِّرًا وَمَكَرُنَا مَكِرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَابَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنِكُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (الله عَيْلُك بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَاظَلُمُوا الله فَي ذَلِكَ لَاَيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونِ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ١٠٠ أَيَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ٥٠٠



﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمُ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ ٥٠ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وَقَدَّرْنَاهَامِنَ ٱلْغَلْمِينَ ﴿ ٥٠ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ أَفْسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذرينَ ﴿ فَاللَّهُ مُلُلِّلُهُ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ أَءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْ بَتْنَا بِهِ - حَدَآبِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ أَمَّن جَعَلُ ٱلْأَرْضَ قَرَازًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا آنَهُ رَا وَجَعَلُ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِ لَنُهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ اللهِ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكَرُونَ ١٦٠ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشَرًا بَيْ كَ يَدَى رَحْمَتِهِ \* أُولَكُ مُعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

أَمَّن يَبِدُونُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ أَو لَنُهُمَّ عَ اللَّهِ قُلْ هَا تُواْبُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِ قِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهُ مَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَلِّكِ مِّنْهَا بَلْهُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿١٦) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَاكُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونِ ﴿ اللَّهُ لَقَدْوُعِدْنَا هَذَا نَحُنُ وَءَابَآ قُونَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ٧ وَمَقُولُونَ مَتَى هَنَا اللَّوعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ١٧ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٧ ۗ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلِكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ ١٧٧ ۗ وَإِنَّ ا رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَامِنَ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شِّينِ ١٠٠ ﴿ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَةٍ مِلَ أَكُثَرَ ٱلنَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ٧٧﴾



وَإِنَّهُ وَلَدًى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ (٧) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ ١٠ ﴾ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلِا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ﴿ ﴿ وَمَا آلُتَ بَهِدِي ٱلْمُعْمَى عَن صَلَالَتِهِمَّ إِن تُسَمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَاينتِنَا فَهُم مُّسَلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايِدِينَا لَا يُوقِ نُونَ ﴿١٠ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَن يُكَذِّبُ بِاَيْدِنَا فَهُمْ يُوزِعُونَ ﴿ ١٨ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِاينتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنُنُمْ تَعْمَلُونَ الله الله المُعْمَالُ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ الله الله المُعْمَالِ الله الله المُعْمَالُ المُعْمِيمِ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمِيمِ المُعْمَالُ المُعْمِيمُ المِعْمِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمُ المُعْمِيمُ المُعْمُومُ المُعْمُ المُعْمُومُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُومُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ الْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًاْ إِنَ فِي ذَاكَ لَأَيْنَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَ خرينَ الله وَتَرَى أَلِجُهَالَ تَعْسَبُها جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمْرٌ ٱلسَّحَابُ 

مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَبِذٍ ءَامِنُونَ (٨١) وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُحِنَّزُونِ إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُنُّ شَيْءٍ وَأُمِّرْتُ أَنَّ ٱكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ الله وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءِانَ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ وَقُلْ لَحُمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ عَايَنِهِ عَنَعْرِ فُو نَهَا وَمَارَتُكَ بِعَنْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهِ شُولَةُ القَصَّضِ المُ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيم طسَم ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُبِينِ اللَّهُ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ نُوَّمِنُونَ ﴿ ﴾ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةَ مِّنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي دِنِسَآءَ هُمَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ الْ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِيبَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ ٱلْوَرِثِينَ ٥

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَدْ مَدْنَ وَجُنُودَ هُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّرِمُوسَىٓ أَنْ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَبِّرُ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحَزَفِيَّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ مَكُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعُونَ وَهِمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ١٠٠٠ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَانْقُتْ لُوهُ عَسَى آ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمَ لا يَشْعُرُونَ أَوْ نَتَخِذُهُ وَلَدًا وَهُمَ لا يَشْعُرُونَ فُوَّادُ أُمِّرِ مُوسَى فَكرِغًا إِن كَادَتُ لَنُبْدِي بِهِ عَلَوْ لِآ أَن رَّيَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴿ أَنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ عَصِيةً فَبَصَرَتَ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَىٰٓ أَهْل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ اللهِ فَرَدَنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَلَىٰ نَقَرٌ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَاسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَنَالِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْ لَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلانِ هَلذَا مِن شِيعَلِهِ وَهَلذَا مِنْ عَدُوَّةٍ عَ فَٱسْتَغَنْ ثُدُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ عَدُقٌ مُضِلُّ مُّبِينٌ (الله عَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمَتُ نَفْسِي فَأُغَفِرُ لِي فَعَفَرَلَهُ ﴿ إِنَّكُهُ هُو اللَّهِ اللَّهِ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ بِمَآأَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَكُنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡ تَنصَرُهُ وبا لَأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُ وَاللَّهُ مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعُوبٌ اللَّهُ مُّبِينُ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بَالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَنْمُوسَىٰ أَتُرِيدُأَن تَقْتُلَني كَمَا قَنْلَت نَفْسُا بِٱلْأُمْسِ إِن تُربِدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصِّلِحِينَ (١) وَجَاءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنَّ ٱلْمَكُرُّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهُ مِنَ النَّصِحِينَ فَرْجَ مِنْهَ اخَآبِفًا يَتَرَقُّكُ قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ

وَلَمَّا تَوَجَّهُ يَلْفَ آءَ مَذَيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتِ أَن يَهْ دِينَى سَوْلَهَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذَيَّكَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَ مِن دُونِهِ ثُمُ ٱمۡرَأَتَ يَنِ تَذُودَانٍّ قَالَ مَاخَطْبُكُما ۖ قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَ آهُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ اللهُ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبّ إِنَّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ ﴿ اللَّهُ فَا اَءَ تُدُ إِحْدَ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيا آءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَ مِرْ الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ (٥٠) قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهِ عَلَى إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِ حَلَك إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِنَي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرَا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُأُنَّ أُشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيْنَكُ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَيٍّ وَأَلِلَهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٦)



الله عَلَمَا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَ السَرَ مِنجَانِب ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي ٓءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلَيْءَ ابْكُم مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَنْوَةً مِنْ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ الله فَلَمَّا أَتَكُهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبُكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنْ يَكُمُوسَىۤ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رُبِّتُ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُ إِنَّك مِنَ ٱلْأَمِنِينَ إِنَّ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَنِكَ بُرْهَا خَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يْهِۦُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنَّى لِسَكَانًا فَأُرْسِلْهُ مَعَى رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهُ مَعَى رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَدِينَا أَنتُما وَمِن ٱتَّبَعَكُما ٱلْغَدِلِبُونَ السَّ

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَنِنَا بَيِنَاتِ قَالُواْ مَاهَلَذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُّفْتَرِّي وَمَاسَكِمِعْنَابِهَلَا فِي ءَابَ آبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ١٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِي صَرْحًا لَّكَلِّيّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إلَىٰهِ مُوسَونِ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنِ ٱلْكَيْدِيينَ ﴿ مَا ۖ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَّهُمْ فِي ٱلْمِيرَةُ فَانْظُرْ كُنْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّيٰلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً كِدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونِ ﴿ اللَّهِ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَالَّةً وَنَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ هُم مِّنِ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُوبِ ٱلْأُولَىٰ بَصَآ إِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ السَّ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ الشَّنِهِدِينَ النَّا وَلِنكِنَّا أَنشَأَنَا قُرُونَا فَنطَ اولَ عَلَيْهُمُ ٱلْمُمُرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذَيَّكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِينَا وَلَكِيَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَكُنْ وَمَاكُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ فَوْمًا مَّا أَتَكُهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَانَدُ كُونَ الْ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْديهم فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُرا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَيفرُونَ الله هُوَأَهُدَى مِنْ عِندِ اللهِ هُوَأَهُدَى مِنْ مَا أَتَّبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِن اللَّهِ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنَ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَكُ بِغَيْرِ هُدَى مِّن ٱللَّهِ إِن ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠



﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونِ ﴿ (٥) ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ يَوْمِنُونَ اللهِ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَابِهِ ٤ إِنَّدُٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ ٤ مُسْلِحِينَ ﴿ وَ أُوْلَيْكَ يُؤْوَنُ أَجْرَهُم مِّزَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ مَا إِذَا سَكِمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرِضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ فَ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَّنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالُوٓ إِن نَّتَبِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَا ۚ أُولَمَ نُمَكِّن لَهُمَ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ تَمَرَثُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا أَفَلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرَثُتُكُن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنُ ٱلْوَرِثِينَ (٥٠) وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ عَاينيناً وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ١٠٠٠

وَمَآ أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلذُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن مَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ الْفَهَنِ وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَكِقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَاهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱللَّهُ أَيَاثُمٌ هُوَيُومَ ٱلْقِيكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَنَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُرْ تَزْعُمُونَ ﴿ ١٠ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوَلُ رَبَّنَا هَـُٓ وُلَآءٍ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا هُمُ كُمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوٓ أَإِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرِكَآءَكُرُ فَدَعَوْهُمْ فَلَرُ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهَذُونَ ١٠٠ وَبَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥ فَعَمِيتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ إِذِفَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعِيلَ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَرُبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ ا صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَى َ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَلِلْتِهِ تُرْجَعُونَ ٧

قُلْ أَرَهَ يْتُدُو إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى نَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلا تَسْمَعُونَ (٧) قُلْ أَرَءَ يَثُمْ إِن جَعَلَ أَلَنَّهُ عَلَىٰكُمُ ٱلنَّهَارَسَ رَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَاثُهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلاَ تُبْصِرُونِ ﴿ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَاكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَعُواْ مِن فَضْلِهِ عَولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهِ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا ثُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونِ ١٠٥٠ ١ أَنَّ قَارُونَ كَاكِمِن قَوْ مِمُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِم وَ الْيُنَاثُ مِنَ الْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ وَلَـ نُواُّ بِٱلْعُصِبِةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ لِلا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرجينَ الله والمُتعَ فِيما ءَاتَنك الله الدَّارَ الْآخِرة وَلا تَسر نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧)



قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْأَهُ لَكَ مِن قَبْلِهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثَرُجُمُعًا ۖ وَلَا يُسْتَكُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ -فى زينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِيكِ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَآ أُودِى قَدْرُونُ إِنَّهُ وَلَذُوحَظٍّ عَظِيمٍ (٧٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُّمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ﴿ الْعَسَفْنَا بهِ ـ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَا كَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ (١٨) وَأَصْبَحُ ٱلَّذِيكَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ وبٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْ لَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيُكَأَنَّهُ وَلَا يُقُلِحُ الْكَنفُرُونَ (١٠٠) يَلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ جَعَلُها لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّبَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مِا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ا

## بِبِنْ \_\_\_\_\_ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحِيرِ

الْمَ اللهُ الْمَاكُ النَّاسُ أَن يُتُركُو اللهِ اللهُ الله



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدُّ خِلَنَّهُمْ فِٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ ابِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُمِّن رَّبِّكَ لَيَقُو لُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلِسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ الله وَلَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْكِفِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِيكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَائِيهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُنَّ أَنْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ النَّا

فَأَنْجِينَكُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهِآ ءَاكَةً لِلْعَاكَمِينَ الله وَابْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ أَذَاكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَكَنَا وَتَخَلُقُونَ إِفَكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّرْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ١٠ ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْخُلُقُ ثُمِّ يَرُواْ كَيْفَ يُبَدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلُقَ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْخُلُقَ ثُمَّ يعُيدُهُ وَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ نُشِيعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ إِنَّ لَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَمُرْحَمُ مَن يَشَاءً وَ إِلَيْهِ تُقَلِّمُونَ اللهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانصِيرِ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَيْهِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمُّ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَكُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الناك وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْ تُرْمِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَّ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَّاصِرِينَ ١٠٥ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ رَلُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّيَّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١) وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَكُ أَجَرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ الْمَالَمِينَ الْمَالَمِينَ الْمَالَمِينَ الْمَالَم أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِ لِيَّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَ الْواْ ٱتْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (1) قَالَ رَبّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ (1)



وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَىٰ قَالُوٓ إِنَّا مُهْلِكُوٓاُ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظُلِمِينَ (١٠) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا ٓ أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَ بهمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكِ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهُل هَنذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكْنَامِنْهَا ءَاكِةُ بِيْنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ عَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَكُو مِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ عَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ اللهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِم أَوزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣ ﴾

وَقَنْرُونَ وَفَرْعَوْنِ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم ثُمُوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَاسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ اللهُ اللهُ أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ عَلَى فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّنْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْكَ بِهِ ٱلْأَرْضِ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَأُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لَظَلَّمَهُمْ وَلَنِكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثَا مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وإنَّ أَوْهَنَ ٱلْمِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ أَلَّهُ يُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ (اللهُ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةُ إِنَ ٱلصَّكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (6)



﴿ وَلَا نَجُوا لِهُ أَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا مِا لَّهِ عِي أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدٌ وَنَعُن لَهُ مُسْلِمُونَ (اللهُ اللهُ ا وَكُذَالِكَ أَنْزَلُنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابُ نُوَّمِنُوكَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَنَوُّلَآءِ مَن نُوَّمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجِّحُدُ بِعَايَلِتِنَآ إِلَّا ٱلْكَ فِرُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِئْب وَلا تَخُطُّهُ وبيمينك إِذَا لاَرْبَابِ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُوا ءَايَكُ أَيْنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْعِلْمُ وَمَايَجُكُ بَايَنِينَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ أَنَّ وَقَالُواْ لَوَ لَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن رَّبِهِ عَ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ ۗ مُّبِيثُ (ن) أُولَمْ يَكْفهمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتْبَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَى لِقُومِ يُوْمِنُونَ ﴿ ٥ قُلُ كُفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (0)

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمِّى لَجَّاءَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّاكَفِرِينَ ﴿ وَ اللَّهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحَتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُكُمْ تَعُمَلُونَ (٥٠) يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأُعَبُدُونِ (٥٠) كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٧٥) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوَكَّلُونَ ٥٠ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَهِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَر لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفِكُونَ ﴿ ١٠ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيا بِدِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُّ لُوَ كَانُواْيِعَلَمُونَ اللهِ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا يَعْلَمُونِ اللهُ أُولَمُ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم أَفَيا ٱلْمَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّب بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَى لِلْكَ فِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ شُولَةُ الرُّوْمِنِ



الْمَ الْ غُلِبَتِ الرُّومُ الْ فِي آَدَنَى الْأَرْضِ وَهُم مِن بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ اللَّهِ الْأَمْنُ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ اللَّهِ الْأَمْنُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهُ الْأَمْنُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَ بِإِينَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَن يَشَاتُهُ وَهُو الْعَن يِزُ الرَّحِيمُ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاتُهُ وَهُو الْعَن يِزُ الرَّحِيمُ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاتُهُ وَهُو الْعَن يِزُ الرَّحِيمُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُولِي اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُو



وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَا هِرًا مِّنَ الْخَيَوةِ الدُّنيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمَّ عَنِفُونَ اللهُ أُولَمُ يَنَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسهم مَّ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِنْهُ مُا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِآ أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَابَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلِكِون كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ أَن أُمَّاكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّوُا ٱلسُّوَأَيَ أَنَ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ جَايِسْتَهَ زِءُونَ (أَنَّ ٱللَّهُ يَبْدُواْ ٱلْخُلْقَ مُمْ يَعِيدُهُ أَمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِكَآيِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِينَفَرَّ قُونِ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكِةِ يُحْبَرُونَ (اللهِ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ﴿ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلسَّمَوَ سِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَى وَيُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَاينتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونِ ﴿ أَن وَمِنْ ءَاينتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُونَجَا لِتَسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَنهِ عِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَٰبِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ ٱلْسِنَنِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّلْعَلِمِينَ ﴿ أَنَ ۖ وَمِنْ ءَايَنِهِ ء مَنَا مُكُم بِالَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُرُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْجِي ـ بِهِ ٱلْأَرْضِ بَعُدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَمِنْ ءَايَنِهِ عَ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغُرُّجُونَ ١٠٠٠ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ (١٠) وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَكُلًا مِّنْ أَنَفُسِكُمُّ هَلِ لَكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيِّمَنْكُم مِّن شُرَكَآءَ في مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُذُ كَذَاكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَينَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللهُ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ۖ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ (٢٠) فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ أَلَا بُدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱللِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكِنَ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٦) مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهُمْ فَرِحُونَ السَّ



وَ إِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبُّهُم مُّنيبينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بَرِّبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَالْيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعُلَمُونَ لَنَّ أَمَّ أَنْزِلْنَا عَلَيْهِمُ سُلُطَنَافَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ يِدِ عَيْشَرِكُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا أَذَقَّنَ اللَّهِ عَلَم اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ يِدِ عَيْشَرِكُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا كَانُواْ يِدِ عَيْشَرِكُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا كَانُواْ يِدِ عَيْشَرِكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهِ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَأْ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللَّهُ أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَبِقَدِرُ أَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّقَوْمِ بُوَمِنُونَ ﴿٧ ۖ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْدَ ٱللَّهِ وَأُوْلَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ٢ وَمَآءَا تَيْتُ مِمِن رِّبَا لِّيرَبُواْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُ مِ مِّن زَكُوةٍ تُريدُون وَجْهَ اللهِ فَأُولَيَهِ فَ أُولَيَهِ فَهُمُ الْمُضِّعِفُونَ اللهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلُمِن شُرِكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ شُبْحَننَهُ، وَتَعَالَى عَمَّايُثْمِرُكُونَ ﴿ كَ خُلَهَ رَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ (١)

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشَركينَ ﴿ إِنَّ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِي مُومٌ لَا مَرد لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ اللَّهُ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِم مَيمَ هَدُونَ النا ليَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِدٍ } إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ فَ } وَمِنْ ءَايَكِهِ اللَّهِ أَن يُرْسِلُ ٱلرَّمَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّخْمَتِهِ - وَلتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضِّلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَهَا مُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنْفَهُ مِنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ. فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ، كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلهِ مِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ع إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ( الله عَلَيْهِ مِن مَا الله عَلَيْهِ مِن مَا الله عَلَيْهِ مِ مِن مَا لِهِ عَلَيْهِ مِن مَا لِهِ عَلَيْهِ مِن (اللهِ عَانَظُر إِلَى ءَاتَكِر رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَإِنَّ ذَلِكَ لَمُحْى ٱلْمَوْتَيُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (اللهُ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرُ



وَلَيْنَ أَرْسِلْنَا رِيحًا فَرَأُونُهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ (٥) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٠٥ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَئِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايننِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُورَةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (٥٠) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَنَالِكَ كَانُواْ يُؤَفَكُونَ (٥٠٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَالْإِيمَنَ لَقَدُ لِبَثْتُمْ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعَلَّمُونَ (٥٠) فَيَوْمَهِذِلَّا ينفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ فَالْقَدْضَرَبِّنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَلَمِن جِئْتَهُم بِّايَةٍ لِّيُّقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَايَعْ لَمُونَ ﴿ ۞ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونِ ﴿ اللَّهِ عَقَّلُ إِنَّ اللَّهِ عَقَّلُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ ع



وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمِن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنَّ حَمِيكُ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِا بَنِهِ - وَهُو يَعِظُهُ ، يَنْهَى ٓ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ ۗ إِنَّ الشِّرْكَ . لَظُلُمُ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ اللَّهُ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُ مَأْ وَصَاحِبُهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَبْتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (اللَّهُ يَنْهُنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ ال حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَنْبُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ (٧٧) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورِ (١٨) وَٱقْصِدْ فِي مَشْيك وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصُونِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ (١)

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنَبِ ثُمِنيرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُولُ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أُوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَيُّ وَ إِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَمَن كَفَرَ فَلا يَعْزُنكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُبَتَّهُم بِمَا عَمِلُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ أَمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ اللهُ الل وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شُجَرَةٍ أَقُلُاهُ وَٱلْبَحْرُ بِمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيثُ ٧٧ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١



أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْل وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَتَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ أَلْمَتَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ عَايَتِهِ عُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللهُ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجُ كَالظُّلُل دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَنَّا هُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ قَنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِنِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورِ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ - وَلَا مُولُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ - شَيْعًا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَنُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَصُيبُ غَدَّا وَمَاتَدُرِى نَفَسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوثُ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيدٌ خَبِيرٌ الله شُورَةُ السِّخَارَةِ

هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ الْمَرَ اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ المَّ أَمْ يَقُولُونِ أَفْتَرَيْكُ بَلْهُو ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ لِتُنذِرَقَوْمَا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ مَهْتَدُونَ اللهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ ٱيَّامِ ثُرَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكَّرُونَ الَّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ مَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفُ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ( ) ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١) ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ اللهُ أَمْرَجَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ﴿ ثُمَّ سَوَّدِهُ وَنَفَحُ فِيهِ مِن رُوحِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفَعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ اللَّ وَقَالُوٓا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهُمَّ كَفِرُونَ ١٠٠ ١ فَلْ يَنُوفَّنكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ الْمُعْونِ ﴿ اللَّ



وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُون اللهُ وَلَوْ شِئْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَىهَا وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمُلاَّنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَاّاً إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِبِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بَهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بَعَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَكُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن جَزَّاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَنِ كَانَ فَاسِقَأْ لَا يَسْتَوْدُنَ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّنتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ ۚ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْمِنْهَ ٓ ٱلْعِيدُواْفِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَذِّ بُوك اللَّهُ مَ



وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِٱلْأَذَٰنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ اللَّوَمَنَ أَظَٰلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بَايَكتِ رَبِّهِ - ثُرُّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ ١١١ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرۡيَةِ مِّن لِّقَآاَبِهِۦٓ وَجَعَلْنَـٰهُ هُدًى لِّبَنِيَّ إِسْرَةٍ بِلَ (١٠) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهَدُونَ بأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَنِينَا يُوقِنُونَ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيدِ يَخْتَلِفُونَ الله عَمْدِ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ ( ) أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ به عَزَرَعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَهُمْ وَأَنفُهُمْ أَفَلا يُتُصِرُونَ (٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ (١٠٠٠) قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِيمَانُهُمْ وَلِاهُمْ يُنظَرُونَ (١١) فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَأُنظِرُ إِنَّهُم مُّسْتَظِرُونَ (١١) شُوْرَةُ الأَجْبَرَانَ



<u>؞</u>ٱللَّهُٱلِحَّمَٰزِ ٱلرَّحِيَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِتَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠ وَتَوَكَّلُ عَلَىُللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مُّاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَايْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَاجَعَلَ أَزُونِجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُو ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَ كُمْ أَبْنَاءَكُمْ أَذِلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ أَوَلُلَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِلْآبَآيِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوْليكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأَتُم بِهِ - وَلَنكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنفُسهُم وَأَزْوَاجُهُ أَمَّ هَا لَهُم اللَّهُ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم

مَّعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مُسْطُورًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُورًا ﴿ اللَّهِ مُسْطُورًا ﴿ اللَّهِ مُسْطُورًا

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُوُّجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْتُكُ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا أُوكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُكِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَا شَدِيدًا اللهِ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قَالَت طَّا إِنَّهُ أُ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَاعُورَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَلُو دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَاَتَوْهَاوَمَاتَلَتَثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُ كَانُواْ عَاهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا ثُوَلُّونِ الْأَذَبِكُرُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْءُولًا ﴿٥٠﴾



قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّر﴾ ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْ لِ وَإِذَا لَّاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ١٧ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ أَللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابَلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْثُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرَ أَوْلَتِكَ لَمْ نُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ مَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابِ لَمْ يَذْهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُون فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْكَآبِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَنَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠٠

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لِهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَ دُ، وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَابَدَّ لُواْ بَدِيلًا ﴿ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قُولِيًّا عَزِيزًا ١٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُهُ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا لَقَتُ لُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللَّهِ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَ رَهُمْ مَ وَأَمُونِهُمْ مَ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإِزْ وَلِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمُتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ( الله عَلَيْ وَإِن كُنتُنَّ تُردِّ بَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَالدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ يَننِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ



﴿ وَمَن يَقَنُّتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُوَّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (١٠) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ لَسْثُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بَٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِلَّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا الله وَادْكُرْبَ مَايْتَكِي فِي يُوتِكُنَّمَنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيٰينَ وَٱلْقَنِينَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَمِمِينَ وَٱلصَّنَمِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهُ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ لِإِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,فَقَدْضَلَّضَلَلًا مُّبِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْديه وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْسَلُهُ فَلَمَّا قَضَين زَنْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي ا أَزُوكِجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطُراً وَكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهِ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبِلُ وَكَانَ أَمَرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣﴾ ٱلَّذِيبَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَهَ، بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (١١) وَسَبِّحُوهُ أَكُرُهُ وَأَصِيلًا اللهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ حِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا عِنَ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَرْسِلْنَكَ شَنِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَنِدِيرًا (6) وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّاهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلَا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (1) يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامِنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَانِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَإَمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ قَدْ عَلِمْنَ الْمُؤْمِنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْوُرًا رَّحِيمًا ١٠٠٠



الله تُرْجى مَن تَشَاآهُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاآهُ وَمَن أَبنُعَيْتَ مِمَّنْ عَزِلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَيْكَ أَذَنَّ أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُنَّ وَلَا يَعْزَتُ وَيُرْضَانِكِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ أَنَّ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِسَآةُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنَهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (٥٠) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيثُمْ فَأَدْ خُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي، مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَجْي، مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسُعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَأَكَاكَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓ اْأَزُواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَأَ إِن تُبُدُواْ شَيَّا أَوْ تُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اللهُ) لَّاجُنَاحَ عَلَهُنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ إِنْنَآهِ إِخْوَانِهِنَّ وَلِآ أَبْنَاءَ أَخُواتِهِنَّ وَلَا نِسَآيِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُ أَنُّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الله عَلَى اللَّهُ وَمَلَيْهِ كَنَّهُ دُريُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَنَأَيُّهُا الَّذِيبَ ءَامَنُواْصَ لُواْعَكَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّا لَكَنِ يُؤُذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهينًا ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤَذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهُ تَنَا وَإِثْمَا ثُبِينًا ١٠٠٠ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّدَى قُل لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنانِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِين عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدَنَىٰٓ أَن يُعَرَفِنَ فَلا يُؤَذَٰنَّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا (٥٠) ﴿ لَّهِن لَّمْ يَنَاهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغَرِينَكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ ٓ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ مَّلْعُونِينَ مُ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا ١٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلٌ وَلَن تَجِدَلِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ مَبْدِيلًا الله



يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَائِلَةٍ وَمَا يُدُريكُ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنِفِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ كَا خَلِدِينَ فَهَا أَبُداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلانَصِيرًا اللهُ يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ يَقُولُونَ يَكَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ﴿ إِنَّ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا ٱطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبُراءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ كَنَّا اَءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَاكِبِيرًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَا لُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَحِيهَا اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا (اللهُ يُصلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلُكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضَهَا ٱلْأُمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٠) لِيُعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِيتَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ

## شُولُو سُبُكُمُ ؞ٱللَّهِٱلرَّحْمَزَ ٱلرِّحِكِمِ ٱلْحَمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّ مَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَأُ وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكِي وَرَبِّي لَتَأْتِينَ كُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَايَعْزُبُ عَنْدُمِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلِآ أَصْفَرُ مِن ذَالِك وَلَآ أَكُبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ٣ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ

ءَامنُواْ وَعَمِلُواْ الصّلِحَتِ أَوْلَكِيكَ لَمُم مّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ وَرِزْقٌ صَحَرِيمٌ اللّهُ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَاينِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَكِيكَ كَرِيمٌ اللّهِ مَعْ وَقِيءَاينِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَكِيكَ لَمُ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ اللّهِ مُن رَّبِكُ هُوَ الْحَقّ وَيَهُدِئ إِلَى صِرَطِ اللّهَ مَا لَذِينَ أَفْرُواْ هَلْ نَدُلُ كُو عَلَى رَجُلِ الْعَرِيزِ الْحَمِيدِ اللّهِ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُ كُو عَلَى رَجُلِ الْعَرِيزِ الْحَمِيدِ اللّهُ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُ كُو عَلَى رَجُلِ اللّهَ عَلَى رَجُلِ اللّهَ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُ كُو عَلَى رَجُلِ اللّهَ عَلَى رَجُلِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةً أَبِل ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَدَابِ وَٱلضَّكُلِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَاهُ مَرَوَّا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِف بهمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِّنِ ٱلسَّمَآءِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِّكُلِّ عَبْدِمُّنِيبِ ٥ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُرِدَمِنَّا فَضَلًّا يَنجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّلْيِرِّ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (١٠) أَن أَعْمَلُ سَيِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدُ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلِسُكِيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرُواحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَا لَهُ, عَيْنُ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِيإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَرِغُ مِنْهُمُ عَنَ أَمْرِ نَا نُذِقْ لُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (١١) يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَآءُ مِن مَّكَ رِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُواب وَقُدُورِ رَّاسِيَدِيِّ ٱعْمَلُوٓ أَءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ الله فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّكُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِتَ أُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ بَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٠٠٠



لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً كَبَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالُّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُواْ لَهُ مِلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ (١٠) فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِحَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ اللهُ خَزِينَ اللهُ مِنَانَهُم بِمَا كَفَرُواً وَهَلْ نُجَزِئَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ اللهُ وَجَعَلْنَا بِيَنْهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنرَكَنَا فِهَا قُرِّي ظُهِ رَقَّ وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنْيَرِ مِينُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ ١٠٠٠ وَقَدَّرْنَا فِهَا السَّ فَقَالُواْ رَبُّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَ ِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ اللهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيشُ ظَنَّهُ، فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيتُظُ ﴿ أَنَّ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ اللهُ

وَلَا نَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُ ٱلْكَبِيرُ اللهُ اللهُ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِينَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِاللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (اللهُ قُل عَلَى لَّا تُشْعَلُونَ عَمَّا ٓ أَجْرَمْنَا وَلَا نُشْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٥٠) قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقَّتُم بِهِ شُرَكَاتُ كَلَّا بَلْ هُو ٱللهُ ٱلْمَذِيزُ ٱلْمَكِيمُ اللهِ وَمَا أَرْسِلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ قُل لَّكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخُرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّوِّمِنَ بِهَنْذَا ٱلْقُرْءَ إِن وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلُوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونِ مُوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ



ٱستُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلا آَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ السَّاكُبَرُواْ لَوْلا آَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ السَّا

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَعۡنُ صَكَدَدۡنَكُمُ عَن ٱلْهُ كَنَ بَعَدَ إِذْ جَآءً كُمُّ بَلْ كُنتُ مِنُّجُ مِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكَبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونِنَا أَنْ نَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَىٰلَ فِي أَعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ ۚ هَلَ مُحِدَّزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهِا إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ - كَيفرُونَ السَّ وَقَالُواْ خَنْ أَكَثُرُ أَمُوالًا وَأَوْلِنَدًا وَمَا خَنْ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبشُكُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكنَّا كُثرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَمُوا لَكُمْ وَلَآ أَوْلِكَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيْكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٣ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُودِكَ (١٠) قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مّن شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُ فَي وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزقين (٣٠)

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْ كَةِ أَهَوْلُآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ فَالُواْ سُبَحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمَّ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِلِّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ اللَّهِ وَإِذَانُتُكَ عَلَيْهِمْ اَيَتُنَا بِيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنْذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنِذَآ إِلَّآ إِفَكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُ مُبِّينٌ ﴿ اللَّهِ وَمَآءَانَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ اللَّهُ وَكُذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ وَمَا بَلَغُولْ مِعْشَارَ مَآءَ الْيَنَاهُمْ فَكُذَّبُولْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ٥٠٠ ﴿ قُلُ إِنَّمَا آُعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ الْاللَّ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ (١٠)



قُلْجَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَنطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ اللَّهِ قُلْ إِن صَلَلْتُ فَإِنَّمَا ٓأَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِيٌّ وَإِنِ ٱهْتَدَيْثُ فِهَمَا يُوحِيٓ إِلَيَّ رَبِّتَ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ (٥) وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِ عَوَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (١٠) وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَدِ فُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ (٣٥) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْ يَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ (٥٠) سُورَةُ وَطِلَعَ حِوْلَلَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيَمِ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِل ٱلْمَكَيْحَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةِ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلَلُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّ ثُوفَكُونَ اللَّهُ مَنَّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّ نَوْفَكُونَ اللَّهُ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّ يَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغُرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُورُ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ ١ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مُّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ كِبِيرُ الْ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءٌ عَملِهِ عَفرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَبَهْدِي مَن يَشَآءٌ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ أَ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي آرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيْتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ بَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيَكَ هُوَسُورُ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطِّفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجُأً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَايُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنْبَ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى لللهِ يَسِيرُ اللهُ

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شُرَابُهُ وَهَنْدًا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرِلِتَبْغُواْمِن فَضَلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَثُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُ لُّ يَجْرِي لِأَجَلُ مُّسَمَّى ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ السَّاإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسِمِعُواْ مَا أَسْتَجَابُواْ لَكُمْ [ وَمُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ الله ﴿ الله عَمْ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْحَمِيدُ الْاللهُ إِن يَشَأَيُدُ هِبَكُمُ وَكِأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهُ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ اللَّهِ وَكَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْدُسَى مُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْيَتَ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ ۚ وَمَن تَزَكَّن فَإِنَّمَا يَتَزَّكَّ لِنَفْسِهِ } وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ



وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ (اللهِ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ الله وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ اللهِ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمَوٰتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٠٠٠ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ ٢٣ ﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ وَبِٱلزُّبُر وَبِٱلْكِتَاب ٱلْمُنير (0) ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَكَاكَ نَكِير (1) أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَرَتِ تُحْنَلِفًا أَلُوا نَهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَرٌ مُخْتَكِفُ ٱلْوَنْهَا وَغُلِبِيثِ سُودٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُونَٰذُو كُذَلِكَ ۚ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلُمَةُأَ أَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ تِحَكَرةً لَن تَكُورَ اللهِ لِيُوَقِيّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَرْبِدَهُم مِّن فَضَلِهَ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ سَ

وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدٍ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مُمَّ أُورَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِنَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَا فَهِمْ هُمْ ظَالِمٌ لِّنفُسِهِ - وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُّ وَمَنْهُمْ سَابِقُ الْكَغَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلۡكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا يَحُلُّونَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيرٌ ﴿ ٢٣﴾ وَقَالُواْ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنِّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَا لَمْقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِهَا لُغُوبُ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَحِزى كُلَّ كَ فُورِ اللهُ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ \* أُوَلَمُ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَالِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرِ ١٧٧ إِبَ ٱللَّهَ عَكِلِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيكُ إِنَّاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِ السَّا

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ إِلَّا أَرْضِ فَمَن كَفَر فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلِا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ شُرِكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِنَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ أَلَكُ مُسِكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً وَلَهِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ (ا) وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنَهُمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيزُلَّيَكُونُنَّأَهُ دَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا ﴿ اللَّهُ السِّكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّى اللَّهُ الدَّر وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا المَّنُ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزُهُ,مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ السَّمَا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ



وَلَوْ ثُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكِ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ وَصِيرًا (0) شُورُلُا سَرَابُ \_ مِلْللَهِ ٱلرَّحْمَٰ وَٱلرَّحِيمِ يسَ اللهُ وَٱلْقُرْءَ إِنِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ اللهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ اللهُ لِلسُنذِ رَقَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَيَ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٧ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِي إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكًّا وَمنْ خُلْفِهِ مُ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللهِ وَسُوآءُ عَلَيْهُمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَكُرْتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ إِنَّمَا لَنُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ اللهِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَكَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُوهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللهُ

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهُمُ ٱثَنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوا ْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا ٓ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (١٠) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِيثُ (١٠) قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالُواْ طَهَ بِرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرتُمُ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُنْسَرِفُونِ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُومِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُكُورُ أَجْرًا وَهُم مُّهَ تَدُونَ ١٠ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَ اللهِ عَا إِن يُرِدُنِ ٱلرَّمْ مَنُ بِضُرِّ لَا تُغَن عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ١٠٠ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَكُلِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأُسْمَعُونِ اللَّهِ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلْيُتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللهُ بِمَاغَفَر لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ



﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِّن ٱلسَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنزلينَ (١٠) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدةً فَإِذَا هُمْ خَدِعِدُونَ الله يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْبِهِ عَلَى اللَّهِ الم يَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ الْمُرْيِرُواْ كُمْأَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَ اللهُ لَكُمُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِّن نَجْيِلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُّونِ السَّ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرهِ -وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشُكُرُونَ (٣) سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللَّ وَٱلشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ وَٱلْقَ مَرَقَدَّ زَنَاهُ مَنَازِلَحَتَى عَادَ كَٱلْغُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارَ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ

وَءَايَٰتُ لُّمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١) وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِن نَّشَأْنُغُرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ ٢ } إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ ٢ } وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُوْ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ (0) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَاكِةٍ مِّنْ ءَايكتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُو صَادِقِينَ المن مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةَ وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (اللهُ فَلَايِسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَآ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ مَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَرْجِعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرْجِعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّلْمِلْمُ اللَّا لَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِم وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهمْ يَنسِلُونَ (٥) قَالُواْ يَنُويْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا هَنذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْدَرُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ أَنَّ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَضِّرُونَ ﴿ قَالَيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تُحِنَون إلَّا مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

سَكت لطيفة علالال



إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ ٥٠ هُمْ وَأَزُو َجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ (٥٠) لَمُمْ فِهَا فَكِهَةُ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ اللهُ سَكُمُ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ اللهُ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ٥٠ ﴿ اللَّهِ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنبَنِي عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطِانَّ إِنَّهُ وَلَكُوْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ وَإِن اعْبُ دُونِيْ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبلًا كَثِيرًا ۗ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهُ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلُوهَا ٱلْيُومَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْيُومَ نَغُتِمُ عَلَىٰ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ (١٦) وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ الل وَمَاعَلَّمَنَ دُالشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَدُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللهُ لَيُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرينَ اللهُ اللهُ الْكَنفِرينَ اللهُ



## <u>؞ۄ</u>ٱڵڷۜڋۘٱڶڗۜ<del>ؖ</del>ڿۘؠؘۯٳٞڶڗؚۜڿڮ؞ؚ

وَٱلصَّنَفَاتِ صَفًّا ١٠٠ فَٱلرَّجَرَتِ زَجْرًا ١٠٠ فَٱلنَّلِيَتِ ذِكْرًا ٧٠ إِنَّ إِلَنْهَكُمْ لَوْحِدُ اللَّهُ مَا يَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْرِقِ (اللهِ إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوۤ آكِب ( ) وَحِفظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ (٧) لَايسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ﴿ دُحُورًا وَهُمُ عَذَابُ وَاصِبُ ١ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابُ ثَاقِبٌ اللهِ فَأَسْتَفْئِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبِ اللَّ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُّرُونَ اللَّ وَإِذَا رَأَوْا ءَايَدَّيسَ تَسْخُرُونَ اللهُ وَقَالُوٓ أَإِنْ هَلَآ إِلَّا سِحْرُمُ بِينُ اللهِ الْعِنَا وَكُنَّا ذُرَابًا وَعَظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللَّهُ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ اللهِ وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةً وُحِدَةً فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ اللهِ وَقَالُواْ يَوَيُلنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِء تُكَذِّبُونَ ۞ اللهُ أَحْشُرُوا اللَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١٠٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ فَقُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ اللَّهِ



مَالَكُورُ لَانْنَاصَرُونَ ١٠٠٠ بَلْهُو ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَ لُونَ ٧٧ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ قَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠٠ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكِنَّ بَلْكُنْكُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ الآ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّناً إِنَّا لَذَا بِقُونَ السّ فَأَغُونِنَكُمْمْ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ ﴿ ٣٠ فَإِنَّهُمْ يَوْمَيِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسَتَكُبُرُونَ ﴿ وَ وَيَقُولُونَ أَيِّنَا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ ﴿ إِنَّ كُلِّ جَاءَ بِأَلْحَقَّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللهِ وَمَا تَجُزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْنُمْ تَعْمَلُونَ الله إلا عِبَاداً اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ النَّ أُولَتِكَ لَمُمْرِزْقٌ مَّعْلُومٌ (اللهُ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ﴿ إِنْ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ اللهُ عَلَى مُرْرِثُمَ فَلِبِلِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَعِينٍ اللهُ النَّهَ وَلِلشَّارِبِينَ اللهُ السَّارِبِينَ (الله فِيهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ إِنَّ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ اللَّهُ كَا أَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونُ ﴿ فَا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ فَا قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَنَ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ (٣٠) قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ ١٠ فَأَطَّلُعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) قَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ (٥٠) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبّى لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١٠٠ أَفَمَا نَعَنُ بِمَيِّتِينَ ١٠٠ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا غَنُّ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ ١ لِمِثْل هَنذَا فَلْيَعْمَل ٱلْعَلِمِلُونَ ﴿ إِنَّ الْذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الْمِثْلُ اللَّهُ مَنكَ مَرَّةُ ٱلزَّقُومِ ﴿ ١٠ ﴾ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ ١٣ ﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ ۗ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ (1) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُوسُ ٱلشَّيْطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَامِنْ حَمِيمِ اللهُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ اللهُ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَآءَ هُمْ صَآلِينَ (١٠) فَهُمْ عَلَىٓ ءَاثَرِهِمْ يُهُرَعُونَ (٧٠) وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ كَالَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ الْفُلْرِكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَ بِنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (٥٠ وَنَعَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٠)

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ وَهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿٧٧﴾ سَلَامُ عَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَ ﴾ إِنَّا كَنَالِكَ نَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ أُمُ أَغْرَقُنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴿ ٢٠ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ - لَإِبْرُهِيمَ اللهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمِ اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا مِنْكًا عَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ اللهُ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ اللهُ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَ فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَاعَ إِلَى عَالِهِهُم فَقَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ ١١ مَالَكُمْ لَانْنطِقُونَ ١١ فَرَاعَ عَلَيْهُمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ اللهِ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَرِفُونَ ﴿ فَالَالْتَعْبَدُونَ مَا لَنَجِتُونَ فِاللَّهِ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي ٱلْجَيِيمِ ﴿ وَ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَدًا فَعَلَنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ ١ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُ دِين ﴿ وَ اللَّهِ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ عَامَةً رَنَّهُ بِغُلَمٍ حَلِيمِ اللهُ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَيِّ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَعِثُ قَالَ يَكَأَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ مَنَ حِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ



فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴿ ثَنَّ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ نَن اللَّهُ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّهُ مَيَّ إِنَّا كَنَاكِ بَغَزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُو ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ (١٠٠) وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ (١٠٠) وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَمُ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ اللهُ كَذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَيَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ بَيتًامِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ١١١ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرَيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمِينُ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَكُرُونَ اللَّهُ وَنَجَيَّنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرُنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَالِمِينَ اللهُ وَءَالْيُنَاهُمَا ٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَامُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَارُونَ اللهُ إِنَّاكَذَٰلِكَ نَجُرَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ عَبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ أَنَدُعُونَ بَعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴿١١٥ اللَّهَ رَبُّكُو وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١١١

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٣٠﴾ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١١) سَلَمُ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ (١١) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُ مَمَّرَنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴿ اللَّ وَإِنَّكُمُ لَنَكُرُ لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ ١٣٧ وَبِالْيَلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ١٣٨ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ اللَّهُ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (اللهُ فَالْنَقَمَةُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (اللهُ فَلُولَا أَنَّهُ، كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ ﴿ الْمُنَّ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴿ اللهِ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِا عَدِ أَلْفٍ أَوْ بَرِيدُونَ ﴿ اللهِ اللهِ مِنْ يَقْطِينِ اللهُ اللهِ عَلَى مِا عَدِ أَلْفٍ أَوْ بَرِيدُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا فَعَامَنُوا فَمَتَّعَنَكُمْم إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهُ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونِ اللهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَ قَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (00) أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (00) وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ ١٠٥ اَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ ﴿ ١٠٥ اللَّهِ عَلَى ٱلْبَينِينَ



مَا لَكُمْ كُيْفَ تَعَكُّمُونَ الْأُنْ أَفَلا نَذَكُّرُونَ الْأَنْ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ مُّبيثُ المُن الله المُنكِكُمُ إِن كُنكُمْ صَلِيقِينَ الله وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ، وَيَثِنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ ١٨٥ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْأُونَ الْمُعَالِمَ إِلَّاعِبَاداً لللهِ الْمُخَلَصِينَ اللهِ فَإِنَّا كُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ اللهُ مَا أَنتُهُ عَلَيْهِ بِفَلِتِنِينَ ﴿ ١١٠ } إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ ١١٣ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ ١١٤ } وَإِنَّا لَنَحَنُ ٱلصَّاقَوُنَ ﴿ ١٥٥ } وَإِنَّا لَنَحَنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ الله وَإِن كَانُواْلِيَقُولُونَ الله الوَّأَنَّ عِندَنَاذِكْرًا مِّنَا لَأُوَّلِينَ الله الله الكُنَا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ فَكُفُرُواْ بِعِي فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ (١٧) إِنَهُمْ لَمُثُمُ ٱلْمَنصُورُونَ (١٧١) وَإِنَّ جُندَنَا لَمُنَّمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ ١٧٧ فَنُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ ١٧٧ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ (٧٠٠) أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧٠١) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَهُمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٧ وَتُولُّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿٧٧ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهُ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ المُورِيَّةُ خِلْنَا









وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ اللَّهِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَاينتِهِ، وَلِمَنَذُكَّرَأُولُواْ ٱلْأَلْبَي اللهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُردَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاثُ الله عَرضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّا فِنَاتُ ٱلْجِيادُ اللهُ فَقَالَ إِنِّي اللهُ اللهُ عَرضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّا فِنَاتُ الْجِيادُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْر رَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ اللهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْخًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ ﴿ وَكَفَدُ فَتَنَا سُلِيْمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيّهِ عَكُم جَسكًا ثُمَّ أَنَابَ السُّ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيَّ إِنَّكَ أَنَّ ٱلْوَهَّابُ (0) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصِ ﴿ ٣٧ ﴾ وَءَاخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ ٣٠ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣) وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلُفَى وَحُسَّنَ مَعَابِ ﴿ إِنَّ وَادْ كُرْ عَبْدَنَا آلَوْب إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنَى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ اللهُ ٱرْكُضُ برجلكَ هَلَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ اللهُ

وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَبِ المَّا ﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأُضْرِب بِّهِ عَوْلًا تَحْنُثُ ۗ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ۗ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ النَّ وَأَذَكُرْ عِبْدُنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ الْ الْمَا هَٰذَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَتَابِ ﴿ إِنَّ جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَأَمُ ٱلْأَبُوبُ الْ مُتَكِعِينَ فِيهَا يَدَّعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرًابُ ﴿ ٥٠ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٣٠) إِنَّ هَنَا لَرَزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ (١٠) هَنَا وَإِنَّ لِلطَّنِغِينَ لَشَرَّ مَّابِ (00) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَلُلِهَادُ (0) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُو عَسَاقٌ ﴿ ٥٠ وَءَاخُرُ مِن شَكْلِهِ مَأَزُوجُ ﴿ ٥٠ اللَّهِ مِن شَكْلِهِ مَأْزُوجُ وَ ٥٠ هَنْذَا فَوْجُ مُقَنَّحِمُ مَعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ (٥٠) قَالُواْ بِلِّ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيَلَسَ ٱلْقَرَارُ اللهُ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنَدَا فَرَدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهُ



وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿ اللَّ الَّخَذَنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصِدُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ (10) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَارُ (10) رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُٱلْعَفَارُ ﴿٦٦ ۖ قُلْهُو نَبَوُّا عَظِيمٌ ١٧٠ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١٠٠ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ ١٠ ﴾ إِن يُوحَى إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَا أَنَّا لَا ثَنْ يَرُمُّ مُّبِينٌ ﴿ ٧ ﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بِشَرًا مِن طِينِ ﴿ إِنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ. سَاجِدِينَ ﴿٧٠﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ ١٧ } إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ١٧ } قَالَ يَّإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىً ۖ أَسُتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا ْخَيْرُ مِنَةً خَلَقَني مِن نَّارِ وَخَلَقَنُهُ ومِن طِينِ الله الله المُعْدَة مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ الله وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنْتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ﴿ فَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ فَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١٠ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٨ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٨ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

قَالَ فَأَلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ الْ ١٠ كَا لَأَمْلاً نَّجَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٠) قُلُ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْتُكَلِّفِينَ (٥) إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ (٧) وَلَنَعَلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعَدَحِينِ (١) سُورَةُ النُّكُرُ \_ هُاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (١) إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ اللَّهُ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ٓ ءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَندِ بُّ كَفَّارُ ﴿ لَى لَّوَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلِكَ الْأَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءً شُبْحَنَهُ مُواللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ (اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلِي ٱلَّيْلِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ۞

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكِرِ ثَمَنِيكَةَ أَزْوَجَ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ خَلْقًامِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمُنتِ ثَلَثِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُّ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو فَأَنَّ تُصَرَفُونَ اللَّهُ إِن اللَّهُ وَأَفَاإِتَ ٱللَّهَ عَنُّ عَنكُمٌ ۗ وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ وَإِن تَشْكُرُ والرَّضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۗ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْحِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنَّهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (٧) ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِإِنسَانَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ بِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُركَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّارِ (٥) أَمَّنْهُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدَاوَقَآ إِمَّا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَرَبْحُواْ رَحْمَةَ رَبِّحِ قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ۚ ۚ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَ احَسَنَةُ أَ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ



قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلِدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ ٱكُونَ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله قُلِ ٱللَّهَ أَعَبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ ديني الله فَأَعْبُدُ وأَمَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ عَلَيْهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ نَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَاكِ هُوَ الْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُرْتِن فَرْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعَنِيهُمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُخَوِّفُ ٱللهُ يِعِبَادِهُۥ يَعِبَادِ فَأَتَقُونِ اللهِ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوۤ إِلَى ٱللَّهِ هُمُ ٱلْبُشُرِيُّ فَبَثِيرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَبِعُونَ ٱلْحَسَنَهُۥ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَيْهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (١١) أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِ لَكُنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَا رَبُّهُمْ لَمُمْ غُرُفُ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبِنيَّةٌ تَجَرى مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱلْمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ، يَنْكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا مُخْلِفًا ٱلْوَنْهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (١٠)

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْكَمِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِّن رَّبِّهِۦ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَيِّكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ " اللَّهُ الْقَاسِيةِ اللهُ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِئْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَى ذِكُر ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ (١٠٠٠) أَفَمَن يَنَّقى بِوَجْهِدٍ عَمُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنَّمُ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ٥٠ ۚ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْكَخرَةِ أَكُبرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا يَكُلُوا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ اللَّهُ قُرْءَانًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴿ أَنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُل هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلُ أَكُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ السَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ اللهُ



﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثُوكَى لِّلْكَنفِرِينَ ﴿ آَ الَّذِي وَالَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَدَقَ بِهِ ۚ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهُ لَهُم مَّايَشَآءُونَ عِندَرَبِّهِم ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَن ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ ۗ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٌّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللَّهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ ٤ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَكُ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلْحَسْبَي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّي عَمِيلٌ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ الْآلُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكُدُك فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيل اللهُ ٱللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَأَ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَيْ إِلَىٰ أَجَلَ مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ مَنْفَكَّرُونِ ﴿ ثَانَ أَمِواتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً ۚ قُلْ أُولَةِ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَهِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلُ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوْاْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ الْأَفْلَدُوْ اللهِ عِن سُوَّةِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ٧٠٠

وَبَدَا لَمُمَّ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْ رِءُونَ ١٤٠ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَنَهُ نِعْمَةً مِّنَّاقَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ قَدْ قَالْهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَتَوُكاآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ٥٠٠ أُوَلَمْ يَعْلَمُوۤ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيكتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ الله ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّمْةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً ۚ إِنّهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوۤ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّيِّكُم مِّن قَبِيلِ أَن يَأْنِيكُمْ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشَعْرُونَ ﴿ ٥٠ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسُرَقَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنِجِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا فَرَطْتُ لِمِنَ ٱلسَّ



أَوْ تَقُولَ لَوْ أَرَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ٥٠ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ بَلِي قَدْ جَآءَتُك ءَايِنتي فَكَذَّبْتَ بِمَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ وَبُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسَوَدَّةً ۗ ٱلْيَسَ في جَهَنَّهَ مَثُوِّى لِلْمُتَكَبِّينَ ﴿ ۖ وَيُنجَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُهُمُ ٱلسُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ (١٠) لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَ فُل أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِي أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنِهِ لُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهَ بَلِ ٱللَّهَ فَأُعَبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّلَكِرِينَ اللَّهُ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُكُويُومَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُويَّكُ بِيَمِينِهِ مَا سُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ الله

وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَرِتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ أَثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئَبُ وَجِاْتَ عَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله ووقيَّت كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ٧٠٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا كَتَى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٓ أَلَمُ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنَكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَأَ قَالُواْ بَلَى وَلَنَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ (٧٧) قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوكِ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبَشَّى مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ﴿ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمُرًا مَّ حَتَّى إِذَا جَآءُوهِا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَكُمْ خَزَنَهُا سَلَهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةً فَيْعُمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ اللهُ





رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْءَابَآبِهِمْ وَأَزُوْجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن نَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَيِذِ فَقَدْرَجِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكْفُرُونَ (١٠) قَالُو اْ رَبِّنَا آَمَتَّنا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعَرَّفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَتُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ السَّ فَأَدْغُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُنفِرُونَ رَفِيعُ ٱلدَّرَكِتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ولِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ١٠٠ يَوْمَ هُم بَدِرِزُونَ لَايَخْفَ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِّلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللهِ

ٱلْيُوْمَ تُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَذِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ (١) يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ (١) وَاللَّهُ يَقَضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقَضُونَ بِشَىءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيمَ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَى إِعَايَدِتَ ا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَّابُ اللهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اُقَتُلُواْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكُلِ ٥



وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ (اللهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذُتُ بِرَيِّي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٧٧) وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُّهُ إِيمَانَهُ وَأَنْقُ تُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ أَوْ إِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابُ ( اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابُ ( اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابُ اللَّهَ لَا يَهْدِى لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَتَقَوْمِ إِنِّي -أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ السَّامِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلَّعِبَادِ (") وَيَنَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَوْمَ ٱلنَّنَادِ (٣٠ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّهِ وَمَن يُضْلِلِ لللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٧)

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ مَّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَرَسُولًا كَنَاكِ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُّرْتَابُ اللهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ مُحَدِلُونَ فِي ءَاينتِ ٱللهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ أَتَىٰهُم اللَّهُ مَعْتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّي قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَ مَنُ أَبْن لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ اللَّهُ السَّا السَّا السَّا السَّبَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىۤ إِلَكِ مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَذِبًا وَكَ نَاكِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَارِ اللَّهِ مَنْعَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجُزَى ٓ إِلَّامِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَمُوْمِوْمُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ عَلَيْرِ حِسَابِ



﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ اللهُ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ (اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الناك فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ أَتِّ ٱللَّهَ بَصِيرُ أَوْ الْعِبَادِ الْكُ فُوقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ ٱلْعَذَابِ (0) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْمَذَابِ اللهُ وَإِذْ يَتَحَاّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَثَؤُا لِلَّذِينِ ٱسۡتَكَبُرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤا إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ (١١) وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (١٠)

قَالُوٓاْ أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ مِٱلْبَيِّنَاتِّ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَتُوُّا ٱلۡكَـعِهِ بِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الله المَّا لِنَنْصُرُ رُسُلَكَ وَالَّذِينَ ءَامِنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا اللهُ اللهُ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (٥) يَوْمَ لا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُ مُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ٥٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيٓ إِسۡرَءِيلَ ٱلۡكِتَبُ اللّٰ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَا فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ (٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِعَـ يُرِسُلُطَ نَ أَتَى هُمُّ إِن فِي صُدُورِهِمَ إِلَّا كِبْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهِ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّكُ، هُوَ ٱلسَّعِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلِكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَسَنَّوَى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَكِلا ٱلْمُسَهِ - عُ قَليلًا مَّا لَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٥٠﴾

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِكُةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُمُّ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٥ ۗ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبَ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللهُ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١١٠ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُوٌّ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ الله كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجُحُدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَكِارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَالْحَيْ لَآ إِلَنَهُ إِلَّاهُوفَ الْعُوهُ مُغَلِصِينَ لَدُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ قُلْ إِنَّى نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن رِّيِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠)



هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَّابِ ثُمَّ مِن نُطِّفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمٌّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفِي مِن قَبَلُ وَلِنْبَلْغُوا أَجَلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصِّرَفُونَ ﴿ ثُلُّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ ع رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ قِيلَ لَهُمُ أَيِّنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ٢٣﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْمِن قَبْلُ شَيَّا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْكَفِرِينَ ﴿ اللَّ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ٧٠٠ ٱدْخُلُوٓ أَبُوابَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَ أَفِيلُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّيِنَ اللهِ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نِعِلُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٧٧)

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِن قَبِلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَاجِكَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعُنُمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَكِيهِ فَأَيَّ ءَايَكِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ (١٨) أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُوۤاْ أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ المُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِينَةُ رَءُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِأَلَّهِ وَحُدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بِأَسْنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ فَي وَخِيرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمُرها وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا بِمَصَّابِيحَ وَحِفْظَا ۚ ذَٰلِكَ تَقَٰدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَتَمُودَ اللهُ إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفهم أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَهَ كَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ-كَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُ فَأُسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَلَمْ مَرَوا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمُ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَحِسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخْزَىٰ وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ ١١ } وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الله وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ ﴿ وَالْ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ 😗

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْناً قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ (١) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا ٓ أَبْصَارُكُمْ وَلِاجُلُودُكُمْ وَلِكِن ظَننتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِمُ اليِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُوا لَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصَّبِحْتُم مِّنَ ٱلْخَنْسِرِينَ اللهُ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُعْتَبِينَ الْمُكُمِّ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّن ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ (0) وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ لاَسَمْعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرُّءَانِ وَٱلْغَوَّ أُفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِمُونَ (٢٠) فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمُ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾ ذَالِكَ جَزَاءُ أَعَدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَاءً إِمَاكَانُواْ بِاَيْنِنَا يَجْحَدُونَ ( ) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا آَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنس بَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (اللهُ



إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡ تَقَامُواْ تَــَّنَزَّ لُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَيْكَ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَـٰزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَـدُونَ ( ﴿ نَعَ نَعَن أُولِكَ أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَكَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَكَعُونَ اللهُ نُزُلَامِّنَ غَفُورٍ رَّحِيمِ اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسَتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ آَحْسَنُ فَإِذَالَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ عَكَ وَثُكَّا لَكُمْ وَلِيُّ حَمِيمُ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّ مِهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّ لَهَا آ إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ (٥٠) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَأُسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُوالسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ السَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا شَمْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَهُ مَرِ وَٱسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِنِ ٱسۡتَكُبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمَ لَايسَّعُمُونَ ١٠٠٠



وَمِنْ ءَايِكِيهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَتَ وَرَبَتُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحۡى ٱلْمَوۡ قَيَّ إِنَّهُ. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَهَن ، يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمَ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ ولَكِنَابٌ عَزِيزٌ اللهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ (اللهُ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَغَمِيمَيَّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَـٰنُهُ ﴿ ءَاْعَجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (كُ وَلَقَدْءَ اللَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ فَأُخْتُلِفَ فِيةٍ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبَّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ (00) مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (1)



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَبَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ اللَّهُ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن تَّحِيصِ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن تَّحِيصِ لَّا يَسْنَعُهُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَغُوسُ قَنُوطٌ (١) وَلَينَ أَذَقْنَكُ رَحْمَةُ مِنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّ لِيعِندَهُۥ لَلْحُسَنَيَّ فَلَنُنَبِّ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ وَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ عَريض اللهُ قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بهِ ء مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُريهمْ ءَايَنِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقاءَ رَبِّهِمُّ أَلا إِنَّهُ وبِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطُ (٥٠)



المراجعة المراجعة 12 أوراج

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُومِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيةٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ - شَيْ أُو وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَبَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ - نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ يَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيدِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ وَٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقَضِيَ بَيْنَهُمْۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ السَّ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَاۤ أُمِرْتَ ۖ وَلَا نَنْبَعُ أَهُوآءَهُمُّ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَيَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ يُعَاَّجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً (١١) ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١٠٠٠ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيزَزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْقَوى أَلْعَزِيزُ (اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزَدُلَهُ, فِي حَرْثِهِ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيب (أَنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَاللَّهُ مَا كُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُا بِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّايشَاءُ ونَ عِندَرَبِّهم أَذلك هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبيرُ اللهُ

كَذِبًا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَ إِنَّهُ وَعِلِهُ مُؤْمِدُ اتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَهُوا ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُوبَ ٢٠٠٠ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفْرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدُ اللَّهِ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَعَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بعِبَادِهِ -خَبِيرُ بَصِيرُ ﴿ ١٠ وَهُوا لَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَمِنْ اَيْنِهِ عَلَقُ



ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ

إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اللهِ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا

كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ (الله وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتُّ قُلَّا ۗ

أَسْئُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيِّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَّزِدُ

لَهُ وَيَهَا حُسَناً إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ

وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعَلَيهِ (٣) إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوعَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَلِنَامَا لَهُم مِّن مِّحِيصٍ ﴿ فَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَلَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيِّرِٱلْإِنْمَ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّمَ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمَّرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ إِذَا آَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ ﴿ ٣٠ وَجَزَوَا السِّيَّةِ سَيِّئَةٌ مِثَّالُهَا فَمَنْ عَفَ اللَّهِ عَلَى المُعَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَنِ النَّصَر بَعْدَ ظُلْمِهِ- فَأُوْلَيْكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهُ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعُدِهِ ۗ وَتَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ اللهَ اللهَ مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ

وَتَرَكِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفِ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّ ٱلْخَسَرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّ قِيمٍ ١٠٠ وَمَاكَاتَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيآ ، يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَاللهُ مِن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ السَّيَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيوْمَبِدِ وَمَالَكُمْ مِّن نَّكِيرِ ٧٤) فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَكُمُّ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَ أَكُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ لَا لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهُبُ لِمَن يَشَاءُ إِنكَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُور اللهُ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ هُ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ جِحَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَالَيْشَآءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ (٥)



وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنا مَاكُنتَ تَدْرِى مَاٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهُدِي بِهِ ـ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَاۚ وَإِنَّكَ لَتَهُ دِي ٓ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (٥٠) صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (اللهِ مَا فِي ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (اللهِ عَلَيْهِ مَا فِي ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (اللهِ عَلَيْهِ اللهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ شُوْرَةُ الْخَرُفْنَ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ حم ﴿ وَالْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ الْاعَرَبَّيا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آلَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَالَيْ حَكِيمٌ اللهِ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿ وَ كُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ وِنَ (٧) فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ كَا يَن سَأَلُنَهُ مِ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ (١) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْ دًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِي السُّبُلَا لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ نَ

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْـتًا ۚ كَنَالِكَ تُخْرَجُونِ ﴿ ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورهِ -ثُمَّ تَذَكَّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورُ مُّبِينُ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتِ وَأَصْفَكُمُ بِٱلْبَينِ اللهِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ١٠ وَجَعَلُوا ٱلْمَكَيْمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاتًا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُمُّنَ ۗ شَهَدَ تُهُمْ وَيُشَعَلُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدُنَهُمُّ مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠٠ أَمْ ءَانَيْنَهُمْ كِتَنَبَامِّن قَبُلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ١٠٠ بَلُ قَالُوٓا اللهِ إِنَّا وَجَدُنَا عَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثْرِهِم مُّهُمَّدُونَ ٣

وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا ٓ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّفْتَدُونَ ٣ ﴿ قَالَ أُولَوْجِنَّتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ - كَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمٌّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّ مَا تَعَبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِي فَإِنَّهُ وَسَيَمْ دِينِ الله المُعَلَمَةُ مُاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَمَ اللهُ مَنْ اللهُ ال مَتَّعْتُ هَنَوُلآء وَءَابَآء هُمْ حَتَّى جَآء هُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولُ مُبِينُ اللَّهِ وَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَلَا اللَّهُ وَان عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم (٣) أَهُورُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنَيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتٍ لِيَّتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ الله وَلُولًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٧٣٠



وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِعُونَ اللهُ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْنَن نُقَيِّضْ لَهُ مَنَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ,قَرِينُ (٣) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿٧٧﴾ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْمُمْى وَمَن كَاكِ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (اللهِ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْ نُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ اللَّهِ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ كَالُّهُ وَإِنَّهُ وَلِزَكُمُ لَلَّهُ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ وَسَعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَن ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدُأَرُسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يْدِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَشِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ اللَّ

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ أَوَأَخَذُنَهُم بِالْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قُوْمِهِ عَ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلُكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّي مِن تَعَتَّى أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٥) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُو مَهِ يَنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ أَن فَلُولَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَب أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيِكُةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ وَهُ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فَكُمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَهُ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ ﴿ وَقَالُواْءَأُ لِهَتُنَا خَيْرٌ أَمَّد هُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُو قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَّنِي إِسْرَءِ يل الله وَلَوْ نَشَاء لِمُعَلِّنا مِنكُم مَّلَيْكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُّفُونَ الله



وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونَ هَلْاَ اصِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ اللهُ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِ أَنَّ إِنَّهُ الكُوْعَدُقُ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِتْ تُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللهُ اللَّهُ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمُّ فُوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظُلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ١٠٠ هَلْ يَنْظُرُونِ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُو اللَّهِ مَ وَلَا أَنتُمْ تَحَزَّنُونَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ إِعَايَتِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَكُمْ وَ تُعَبَرُونَ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٌ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فَهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ (٧٧) لَكُرُ فَهَا فَكِكَهَدُّ كُثِيرةً ثُمِّنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٧)

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٠) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ (٧٧) وَيَادَوْاْ يَكُمُلِكُ لِيَقِّضِ عَلَيْنَا رَبُّكٍ قَالَ إِنَّكُم مِّنِكِثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ حِتْنَكُمُ بِٱلْحَقّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقّ كَلْرِهُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ أَبْرُمُوٓ أَأَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٧﴾ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونُهُمَّ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ ۚ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴿ (١٠) سُبُحَن رَبّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبّ الْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿٨٠ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَاقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ﴿ أَوَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّكَمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥٠) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلِهِ عِيكِ إِنَّ هَـُ وَلُآءَ قَوْمٌ اللَّهِ عَرَبُ إِنَّ هَـُ وَلُآءً قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ

## النجي النجي

؞ٱللَّهِٱلرَّحْمَزَ ٱلرِّحِيمِ حمّ (الكُوتُن أَلْبُينِ اللَّهُ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ آنَ فِيهَا يُفَرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ آنَ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ رَحْمَةً مِّن زَّيِّكَ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاًّ إِن كُنتُم تُوقِنِينَ ﴿ لا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُعْمِى وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَبُلُ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهِ يَعْشَى ٱلنَّاسُّ هَاذَا عَذَابُ أَلِيكُ ﴿ ﴿ وَبَنَا ٱكْشِفَ عَنَّا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١١٠ أَنَّ لَكُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ١١٠ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّا مُّغَنَّونُ اللَّ إِنَّاكَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّامُنَفِقِمُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ﴿ اللَّهُ أَنَّ أَذُّواْ إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ الللَّهُ ال



وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِّ ءَاتِكُمْ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ١٠٠ وَإِنِّي عُذْتُ برَق وَرَبّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ (اللهُ وَإِن أَمْ نُوْمِنُوا لِي فَاعَنزِلُونِ (١١) فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنَّ هَتَوُلاَءَ قَوْمٌ تُجُرِمُونَ ١٠٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ٣ وَأَتُرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوً إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ١ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ ١٠٠٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ١٠٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ (٧٧) كَذَلِكَ وَأُوَرَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ (١٠) فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ (١٠) وَلَقَدُ نَجَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللَّهِ مِن فِرْعَوْتُ إِنَّهُ، كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللهِ وَءَانَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْآينَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ الله عَنُولُآءِ لَيَقُولُونَ الله إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَلُنَا ٱلْأُولَى وَمَا اللهُ وَلَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَ } فَأْتُوا بِعَابا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ } أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (٧٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ (٢٨) مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَّنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣)

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّا إِلَّا مَن رَّحِهُ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَالْمَ زِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُّومِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُواللَّهُ الم طَعَامُ ٱلأَثِيرِ ﴿ كَأَلْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ﴿ كَعَلَّى ٱلْحَمِيمِ (أَنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللَّ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (اللهُ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَن يِرُ ٱلْكريمُ اللهِ إِنَّ هَلَا المَاكُنتُم بِهِ عَمْ تَرُونَ الله إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ اللهُ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ اللهُ كُلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَىٰبِلِينَ اللهِ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَوْنَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةٍ المِنِينَ ﴿ وَهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ الَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) فَضَلًا مِن رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَا نَمَا يَسَرِّنُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿ فَا لَكُمَّ لَقِبُونَ ﴿ فَا سُورَةُ المِنَاتِينَ

## \_ ٱللَّهِ ٱلرَّحِمُونَ ٱلرِّحِيكِ حمَ ﴿ أَنَ مَنْ يُلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ أَنَّ إِنَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَاتَةٍ عَايَتُ لِقَوْمِيُوقِنُونَ ﴿ أَ وَأَخْلِلَفِ ٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنَزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْكِمِ ءَايَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٥) تِلْكَ ، إِينَ اللَّهِ نَتْلُوهِا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبَأَيّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَ ايننِهِ عَنُوْمِنُونَ اللَّ وَيَٰلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَنْهِ مِنْ اللَّهُ مَا عَالِمَت ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَهْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايِكِتِنَا شَيِّعًا أَتَّخَذَهَا هُزُواًّ أُوْلَكِيكَ هُمُمْ عَذَابُ مُّهِينُ اللَّهِ مِن وَرَآبِهِم جَهَنَّمُ وَلَا يُغَنِيعَنَّهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّاتُّهُ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ هَلَا اللَّهِ هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱلِيمُ اللهُ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلُّكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُولُمِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ الْ اللَّهُ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمِ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّا مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الل وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا مُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۗ فَمَا أَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْرُ بَغْيَا ابْيَنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَّبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهُواَءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا فَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (الله عَنَدَا بَصَنَهُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ المُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن نَجْعَلَهُ مُ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَعَيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَاءَ مَا يَعَكُمُونِ اللَّهِ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ وُ هُون لُهُ وَأَضَلُّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقَلْبِهِ - وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ - غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّاحِيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيَا وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَالَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَانُتَلَىٰ عَلَيْهُمْ ءَاينَتُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُدُ صَلِدِقِينَ الْ اللَّهُ يُحَيِّيكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لايعَلَمُونَ (١٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخَسَرُ ٱلْمُبْطِلُون الله وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٓ إِلَى كِنْهَا ٱلْيَوْمَ تُجَزَّوُنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِحُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَاللَّهُ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَ تَكُنَّ ءَاينتِي تُتَلَى عَلَيْكُو فَاسَّتَكَبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجُرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَانَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٣﴾



حمّ ( ) تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ا مَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ آ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ( ) قُلُ أَرَءَيَّتُم مَّا تَدْعُون مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ( ) قُلُ أَرَءَيَّتُم مَّا تَدْعُون مِن دُونِ اللهِ أَنْ وَنِ اللهِ أَنْ وَنِ اللهِ مَن الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ مَن وَبِيلَ هَلَا أَوْ أَثْنَرَةٍ مِن عِلْمِ إِن كُنتُمُ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَعْمِ الْفَيْ مَن اللهِ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَعْمِ الْفِي مَن اللهِ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَعْمِ الْفِي مَن اللهِ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَعْمِ الْفَيْ اللهِ مَن لَا يَعْمِ الْفِي مَن اللهِ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَعْمِ اللهِ مَن اللهِ مَن دُونِ اللهِ مَن لَا يَعْمِ الْفِي مَن الْفَيْلُونَ ( )



وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَكُمْ أَعَدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفُرِينَ ﴿ ۖ وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلاَا سِحْرُّمُّينُ ﴿ ﴾ أَمَ يَقُولُونَ افْتَرَيْهُ قُلْ إِنِ افْتَرَبْتُهُ، فَلَا تَمْلِكُونَ لى مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا مُّهُوا أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيجٍ كَفَى بِهِ عَسَمِيدُ ابَنْني وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْ عَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدۡرِى مَا يُفۡعَلُ بِي وَلَا بِكُوۡ ۚ إِنۡ أَنِّبُ ۚ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيثُرُمُّ بِينُ اللَّهِ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عَظَامَنَ وَأَسْتَكُبَرْتُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْدِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ -فَسَيَقُولُونَ هَنَدَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْكُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنْ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَصْنَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَدِّزَنُونَ أُوْلَيْكَ أَحْدَبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَّا وَحَمْلُهُ وَفِصَلْهُ ثَلَاثُونَ شَهِّرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِدَى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَنْهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرَّبَّتَّ إِنِّي تُبُثُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيَّاتِهُمْ فِي أَصْحَب ٱلْجِنَةِ وَعُدَ ٱلصِّدُقِ ٱلَّذِي كَانُواْ مُوعَدُونَ ﴿ ٣ ۗ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ۚ أُولَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوَّلُ فِيٓ أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللهُ وَلِكُلِّ دَرَجَنْتُ مِّمَّاعَمِلُوا وَلِيُوفَيْهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُدُ تَسَنتَكَبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنَّمُ لَفُسُقُونَ نَ



﴿ وَاذْكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَقَوْمَهُ ، إِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَنْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَ أَلَّا تَعْبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَيَوْمِ عَظِيمٍ ١١ قَالُوٓ أَجَعْتَنَا لِتَأْفِكَنَاعَنَ عَلِهَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبِيِّفُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي آرَيكُمْ قَوْمَا تَحْهَلُونَ ٣٠٠ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَنَدَاعَارِضُ مُّمِطُرُنَاۨ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْجَلْتُم بِهِ عَرِيحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ تُكَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْرى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْعِدُتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجَحُدُونَ عَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بهم مَّا كَانُواْبِهِ - يَسْتَهْزَءُ ونَ (١٠) وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَى وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلُولَانَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّ بَانًا ءَالِمَ أَمُّ بَلِ ضَلُّواْ عَنْهُمُّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

سُونِكُو الإَخْتِكُ الْمُ

الني التياير والغيثين

وَإِذْصَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ۖ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَكَمَّا قُضِيَ وَلَّواْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهِ عَالُواْ يَنقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ اللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَلَى اللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَيْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرُكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ ٱوْلِيَآءُ أَوْلَيْهِ كَ فِي ضَكَٰلِ مُّبِينٍ ﴿٣٣﴾ أَوَلَهُ يَرَوُّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَندِرِ عَلَىٰ أَن يُحَيِّئَ ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيَ إِنَّهُ,عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ النَّارِ أَلَيْسَ هَنِذَا بِٱلْحَقِّيُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَنُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ ٣٤ ۖ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارَّ بَكَئٌّ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُٱلْفَسِقُونَ ١٠٠٠ شُولَا فَخِنَهُمْإِنَا

## بِسْ إِللَّهِ السَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَالَهُمْ (١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعِيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزَلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهِمْ كَفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللهُ وَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَاكُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَبَّاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَبُ أَوْزَارِهَا ذَٰذِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَانْضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّبَلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٌ وَالَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلُّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللَّهُ سَيَهُ دِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ٥ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَكُمْ ١ يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَا مَكُمْ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَصَلَ أَعْمَلُهُمْ ﴿ أَن ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴿ ﴾ أَفَاهُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم وَلِلْكَفِرِينَ أَمَثَلُهَا ١٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامُولِي لَهُمُ اللَّهُ اللَّهِ



إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْمَا ٱلْأَنْهَرُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُمَثْوَى لَمُّمْ اللَّهِ وَكَأَيْن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠٠ أَفَنَ كَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن زَيِّهِ عَكُن زُيِّنَ لَهُ وسُوَءُ عَمَلِهِ وَالنَّبَعُوَ أَهُواءَهُمْ ﴿ اللهُ مَثَلُ الْجَنَاةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهُن مِّن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهُن مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَنْغَيَّرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهَ رُّ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّنرِبِينَ وَأَنْهَ رُمُّنْ عَسَلِمُ صَفَى وَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةً مِّن رَّبَّهُمُّ كُمَنَّ هُوَخَلِكُ فِي لَنَّارِ وَشُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُمْ (١٥) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا " أُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓاْ ٱهْوَآءَهُرُ ﴿ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَنهُمْ تَقُونهُمْ اللهِ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ هُمُ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنْهُمْ ﴿ اللَّهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ كُلَّ إِلَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللَّهُ عَلَمُ مُتَقَلِّبكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتَ سُورَةً ۚ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةً ۗ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ اللهُ اللهُ عَدُّ وَقُولُ مُّعَدُوفُ فَإِذَاعَنَمَ ٱلْأَمَدُ فَلَوْصَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهُلِّ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ١٠٠ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهِ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَا لُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الرَّبَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لِ ٱلشَّيْطُ نُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْ كَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكَرَهُمْ اللهِ خَطَالُكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَاۤ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرهُواْ رَضْوَانَهُ وَاللَّهُ مَا لَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ الْمُحْسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ م مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ أَضْعَنَهُمْ الجنرب الجنرب ال

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمَّ وَلَتَعْرَفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَنَبْلُونًا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّدِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُو اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ (٣) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا ۗ أَعْمَلَكُورُ ﴿ ٣٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَ كُفَّارُ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُنْدَ ﴿ وَ اللَّهِ فَالا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُدُ ٱلْأَعَلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُرُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ وَآلَ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمُولَكُمْ اللَّهِ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنكُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّواْ يَستَبِّدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلُكُم الله



إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدَيهُمْ فَمَن نَّكُثُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ لَّ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَ لِهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوِّيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُوك مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا ٓ أَمُو لَنا وَأَهْلُونا فَٱسۡتَغْفِر لِنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتهِ مِ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّن اللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَا دَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَا دَيكُمْ نَفْعًا ۚ بَلَ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَ نَتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُ مَ قَوْمًا بُورًا ﴿ اللَّهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - فَإِنَّا آ أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ مِلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن مَشَاءً وَكَاكُ اللَّهُ عَفُورًا رَّحيمًا ﴿ اللَّهُ سَكَقُولُ ٱلْمُحَلَّقُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحَسُّدُ ونَناَّ بَلِ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠

قُل لِّلْمُ خَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْ نُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدُخِلُّهُ جَنَّنتٍ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لَأَ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَن ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهُم فَأَنْزِلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا (١١) وَمَغَانِمَ كَثِيرةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ عَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَىٰ لَمُ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَنَـلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَذَبُ رَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجَدَ لِلسُّنَّةِ ٱللَّهِ بَبِّدِ يلا (١٠٠٠)



وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّهُ مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغُ مِجِلَّهُ وَلَوْ لَا رَجَالٌ ثُوَقِمِنُونَ وَنسَآةٌ ثُوَّ مِنْتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَيُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّهُ بُعَيْرِ عِلْمِ لِيُكْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوتَ زَيُّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ۚ ۚ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَنهليَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ - وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ مِهَا وَأَهْلَهَا أَوَكَاكَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَافَرِيبًا (٧) هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِدَا ١٠٠٠

مُّحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمَّ تَرَعَهُمْ رُكِّعَا سُجَدًا يَبْتَعُونَ فَضَّلًا مِّن اللَّهِ وَرِضَونًا سِيمَا هُمْ فَي وُجُوهِ هِ مِنْ الشَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَمَثَلُهُمْ فِي وُجُوهِ هِ مِنْ الشَّحُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَمَثَلُهُمْ فِي وَجُوهِ هِ مِنْ الشَّحُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَعَاذَرَهُ وَفَاسَتَوى فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَعَاذَرَهُ وَفَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلِكُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغَرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ رَّحِيتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَكِمِينَ (تَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّن ٱلْأَمْرِ لَعَينَّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيِّكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ٧ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهِ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَاتُلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَانِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخَوَيَكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُو يُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ إِيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنُّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِٱلْأَلْقَنِ يِبْسَ الِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَكِيَكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِثَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُّ وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِبَ آيِلَ لِتَعَارَفُوا أَيْ أَكُرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ الله الله قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓ أَأْسُلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُمْ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُوبَ (10) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمُ (١٦) تَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّاللَّهُ بَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَاتَعُ مَلُونَ ﴿





وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفُسُهُۥ وَنَحَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يَنْلَقَى ٱلْمُتَاقِيّانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلسِّمَالِ فَعِيدُ اللهُ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدُ اللهُ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ اللَّهِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( اللهِ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقُ وَشَهِيدُ ( اللهُ لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا فَكُشَّفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ وهَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ اللهِ ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (اللهُ مَنَاعِ لِلْمَنْيرِ مُعْتَدِ مُريبِ (اللهُ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (١٠) ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَا مَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكُن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧٧) قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( ﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلَّغِيدِ ( ) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأُتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزيدٍ (٣٠) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (اللهُ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الرس مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مَّنِيبٍ السَّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَكِمْ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ اللَّهِ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ وَا





وَٱسَّمَآء ذَاتِ ٱلْمُبُكِ ٧ ۚ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ تُخْلِفِ ٨ يُؤْفَكُ عَنْدُمَنْ أُفِكَ اللَّهِ فَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ اللَّهِ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ ١٣﴾ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ، تَسْتَعَجِلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (١٠) ءَ اخِذِينَ مَا ءَ انَهُمُ رَبُّهُمُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ الله عَلِي أَلْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١١١) وَفِي أَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَلَلْحَرُومِ (١) وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَاينتُ لِلْمُوقِنِينَ ﴿ ثُنُّ وَفِي آَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ ثُنَّ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ ال وَمَا تُوعَدُونَ (٢٠) فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِّثْلُ مَا أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ اللهُ هَلْ أَنكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمُ ٱلْمُكْرِمِينَ اللهُ ال إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامُ قَوْمُ مُّنكُرُونَ (00) فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (اللهُ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهُمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُوكَ (٧٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَيَشَّرُوهُ بِغُكَمِ عَلِيمِ الله عَالُوا كَذَاكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُوالْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



، قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَى قَرْمِ تُحْرِمِينَ ﴿٣٣ لِلْرُسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ ٣ ﴾ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَ فَهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٥ ﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (٧٧) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿٣ ۚ فَتَوَلَّى بِرُكِيهِ ء وَقَالَ سَحِرٌ أَوَجَمْنُونٌ ﴿٣ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذَنَهُمْ فِٱلْمِمْ وَهُوَمُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (اللهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ (اللهُ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ ﴿ اللَّهِ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبَّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهُ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنْكَصِرِينَ ﴿ وَقُومَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ ١ } وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ ١٠ } وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُونَ لَا أَكُرُونَ ( أَن اللَّهِ أَوْلُ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُومِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ( ) وَلَا تَعْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَىهَاءَاخَر ﴿ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١

كَذَلِكَ مَآ أَقَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْمَحَنُونٌ (٥٠) أَتُواصُواْ بِدِءَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طُاغُونَ (٥٠) فَنُولُ عَنْهُمْ فَمَا أَنت بِمَلُومِ ١٠٠٠ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ (٥) مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رَّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُواً لُقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ا اله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْعَلَهُمْ فَلَا يَسْنَعُجِلُونِ (٥) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ مِوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ينكؤركة الظلولا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِمُ وَٱلرِّحِيهِ وَالظُّورِ اللَّ وَكِنْبِ مَسْطُورِ اللَّ فِي رَقِّ مَنشُورِ اللَّ وَالْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللهُ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ قِعُ اللَّهُ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ﴿ فَوَيْلُ يُوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ اللَّهُ هَنِهِ وَٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَتُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا

أَفَسِحْرُ هَٰذَآ أَمَّ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ۖ ۞ ٱصَلَوْهَا فَٱصْبُرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنِعِيمِ (٧٧) فَكِهِينَ بِمَآءَانَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنتُدُ تَعْمَلُونَ ١٠ مُتَكِينَ عَلَى شُرُرِ مَضَفُوفَةً وزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ ( ) وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَاۤ أَلَئنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِقِن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي إِكَاكُسُبَ رَهِينُ السَّوَأَمَدَدَنَهُم بِفَكِهَ فِولَحْرِمِّمَايَشْنَهُونَ السَّيَنَارَعُونَ فِيهَا كُأْسًا لَّا لَغُو فِهَا وَلَا تَأْثِيمُ اللَّهِ فَا وَلَا تَأْثِيمُ عِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُونُ مُكْنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآ الْونَ (٥٠) قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا قَبَّلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (١٠) فَمَرَبَ ٱللَّهُ عَلَيْ غَاوَوَقَ نِنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ (١٠) فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونِ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَثَرَبَّصُ بِهِ - رَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللَّهِ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ



أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَأَ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٠٠٠ أَمْ يَقُولُونَ نَقَولُهُمْ بَلِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ فَلْيَأْتُوا إِجَدِيثِ مِّثْلِهِ ۗ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُوكَ اللَّهِ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ اللهِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ ﴿٧٧﴾ أَمْ لَهُمُّ سُلَّمٌ يُسْتَعِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَعِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّيِينِ ( أَمُ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ( اللهُ الْبَنَوُنَ ( اللهُ الله أَمْ تَسْعُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّنْقَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مُعْرَالُغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ رُبِدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوْ ٱلْمَكِيدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَكِيدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَكِيدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّالِي اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِي اللَّهُ أَمْ لَهُمْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ شَبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَا يَرُوا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَكُوهُمُ ﴿ إِنَّ ۖ فَذَرَّهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمَّ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٤) وَأَصْبِرُ لِحُكِّم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ إِنَّ كُومِنَ أَلَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْبَرَ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَالْ سُولَا الْبَحَدِينَ

## \_ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِبِ وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَيٰ ٧٣ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَيٰ ٧٣ وَمَايَنطِقُ عَنَ الْمُوَىٰ ﴿ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُيُ يُوحَىٰ ﴿ ۚ عَلَّمَهُ مِشَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿ ۞ مَا لَمُوا ذُومرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ وَهُوَ بِالْأَفْقُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ﴾ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَى ﴿ ﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿ ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِاۤ أَوْحَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَيْ ﴿ اللَّهِ أَفَتُمْنُونَهُ وَعَلَىٰ مَايِرَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿٣٣﴾ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْهَىٰ ﴿٤٤) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿١٠٠﴾ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴿ اللَّهُ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿ ١٧ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَاينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْ اللهِ أَفْرَء يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّي اللهِ وَمَنْوَةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۚ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثِي ﴿ ۚ يَلِكَ إِذَا قِسَمَةٌ ۗ ضِيزَكَ ﴿ ٢٠ ۚ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسُمَآ أُ سَمَّيْتُمُوهِاۤ أَنتُمْ وَءَابآ وُكُم مَّاۤ أَنزَلُ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ ٱلْهُدُي (٣٠) أَمْ للإنسين مَا نَمَنَّى (١٠) فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ١٠٠٠ ﴿ وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعُهُمْ شَيُّعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ ويَرْضَىٓ ﴿٣﴾



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْرَكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنْثَىٰ ﴿٧٠﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ أَن يَتَبعُونَ إِلَّا الظَّنِّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّنًا اللهِ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ بُردُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ أَ ۚ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلهِ ، وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ 🖑 وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسُنَى اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ أَتَّقَىٰ ﴿ اللَّهِ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ﴿ اللَّهِ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى المَّا أَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو بَرَى آنَ أَمْ لَمْ يُنْبَأِ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِزَدَّ أُوزُرَأُخُوىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى الله وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ اللَّ أُمَّ يُجَزَٰنِهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَ اللَّهِ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ (الله وَأَنَّهُ هُوَأَضْحَكَ وَأَبْكِي اللَّهُ وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا اللَّهُ

وَأَنَّهُ وخَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَوَا لأَنْنَى (٤٠) مِن ظُفَةٍ إِذَا تُمَنَّى (١٠) وأنَّ عَلِيهِ النَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَى ﴿ اللَّهِ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴿ مِنْ وَأَنَّهُ وَهُوَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ (٩) وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولِيٰ ﴿ فَوَهُودُافُمَا أَبْقَىٰ ﴿ ١٠) وَقُوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمَّ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ١٠٠ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهُوي (٣٥) فَعَشَّنهَا مَاعَشَى (٥٠) فَبَأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكَ نَتَمَارَى (٥٠) هَذَا نَذِيرُ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ إِنَّ أَيْفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ أَفِينَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَتَضْحَكُونَ شُورَةُ القِبَيْمِ عَلَى

بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلدَّهُ مَا لَا الرَّحْمَا لِلسَّالِ الرَّحْمَا لِلسَّالِ الرَّحْمَالِ الرَّحْمَالِ



85/25G (-):55/1 07

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ ﴾ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ هَكَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ١٠ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَعْلُوبٌ فَأَنْصِرُ ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوكِ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرِ اللهُ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَعَى ٱلْمَآءُ عَلَيْ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهُ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلُورِج وَدُسُرِ ﴿ اللَّهِ عَرِى بِأَعَيْنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّ وَلَقَد تَّرَكُنَهُا ءَايَةً فَهَلُ مِن مُّدِّكِرِ اللَّهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ كُذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ اللهِ مَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُّنقَعِر اللهُ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهُ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ " كَذَّبَتْ تَمُودُ بِٱلنُّذُرِ " فَقَالُواْ أَبَسُرًا مِّنَّا وَرِحِدًا نَّتِّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ١٠٠ أَءُلْقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ ﴿ فَا سَيَعَكُمُونَ غَدًا مِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ اللَّهِ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبْرُ اللَّ

وَنِيَتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَقِسْمَةُ بِيَنَّهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُحْضَرُ الله فَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَىٰ فَعَقَرُ ١٠٠ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ اللهُ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ اللهِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ اللهُ إِلَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الَ لُوطِّ نَجَّيْنَهُم بِسَحَرِ السُّ يَعْمَدُّ مِّنْ عِندِنَأٌ كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ ٣٥﴾ وَلَقَدُ أَنَذَرَهُم بَطْتُ تَنَا فَتَمَارُوٓاْ بِٱلنُّذُرِ ﴿ ٣ ۚ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ۦ فَطَمَسْنَاۤ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ الْ٧٣) وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسَتَقِرُّ اللهُ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْ٣) وَلَقَدْ يَسَرِّنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ النُّ وَلَقَدَ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُّ النُّ كُذَّبُواْ عَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّهُم ٱخْذَعَ بِيزِ مُقْنَدِدٍ ﴿ اللَّهُ الْكُوْرَخَيْرٌ مِنْ أَوْلَيْكُو أَمْلَكُمْ بَرَآءَةُ اللَّهُ مَر فِي ٱلزُّيْرِ اللَّهُ أَمْرِيَهُولُونَ نَحَنُّ جَمِيعٌ مُّنكِمِرُ اللَّهُ سَيْهُ رَمُ ٱلْجَمْعُ وَنُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ النَّ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُغُرِ النَّ كَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ ﴿ وَا

وَمَآأَمُرُنَا إِلَّا وَحِدَنُّهُ كُلُّمْ إِلْبَصَرِ ٥ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَّا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ (٥) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِٱلزُّبُرِ اللَّ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَطَرُّ (٣٠) إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ جَنَّتٍ وَنَهُر اللهُ فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقَّنَدِرِ اللهِ اللهِ عَنْدَ مِلِيكٍ مُقَنَدِرِ اللهِ سُورَةُ الْحَمْنِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَٰمَٰزُ ٱلرِّحِيَمِ ٱلرَّحْمَنُ اللَّعَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ اللهُ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ اللهُ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ الشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ آنَ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ اللهُ أَلاَ تَطْغَوا فِي ٱلْمِيزَانِ اللهِ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْكَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْيِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ( ) وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ( ) في افْكِهَةُ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ اللهُ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرَّيْحَانُ ﴿ ۚ فَهِأَي ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۖ خَلَقَ عَالَمُ خَلَقَ اللَّهِ عَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَارِ اللهِ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارِ ﴿ فَإِلَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَا يَكُمُا تُكَذِّبَانِ



رَبُّ ٱلْمُشَرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغَرِّبَيْنِ (٧٧) فَبَأَيِّ ءَالأَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ (١٧) مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ١٠٠ يَنْهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ١٠٠ فَبَأَيَّ عَالاَءٍ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْوَٱلْمَرْجَاكُ (١١) فَبَأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٣) وَلَهُ ٱلْجُوَارِٱلْمُنشَاتُ فِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَيم اللهُ عَلَيْهَا فَانِ اللهِ رَبُّكُما تُكَذِّبَانِ اللهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللهُ وَمَبْغَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٧ فَبِأَيِّ ءَالْاَءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ يَسْتَلُهُ ومَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِهُو فِي شَأْنِ (1) فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ اللَّهِ سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيْثُهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴿ اللَّهِ فَإِلَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الآسُ يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَنِ اللَّهِ فَإِلَّا يِهَا كَوْ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاشُ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿ اللَّهِ مَرَبُّكُمَا مُ اللَّهِ مَربِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَكَانَتَ وَرُدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهِ عَالَيْ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ عَيْوَمَ بِذِلَّا يُشْعَلُ عَن ذَنْهِ عَ إِنْ وَلَاجَآنُ الْآ فَأَى ءَالَآءِ رَبِّكُما ثُكَذِّبَانِ الْ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمَ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَحِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَبَأَيّ ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (اللهُ هَذِهِ عَهَمُّهُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ (اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ (اللهُ فَإِلَيَّءَ الآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ ( الله عَلَى عَلَا مَ مَقَامَ رَبِّهِ عَلَنَّانِ ( الله عَبَأَيَّ عَالَا إِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ تَجْرِيَانِ ﴿ ثُنَا فَيَأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَ إِنْ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (°٥) فَبَأَيَّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (°٥) مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِي بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّئَيْنِ دَانِ ﴿ فَ اللَّهِ مَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُّ اللَّهِ مَ إِنَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٧٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ الْهُ فَالَّيَّ وَالْآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ الله لَهُ لَكُخِبَانِ الله الله عَلْ جَزْآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ ۚ فَإِلَّا عَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّانِ الله فَيأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدُهَامَّتَانِ اللهُ فَإِلَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ مَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ 

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَاثُ تُحَلَّدُونَ ﴿٧ ۚ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ اللهُ اللهُ يُصدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهِ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَلَخْمِ طَيْرِمِمَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَحُورٌ عِينٌ اللهُ كَأَمْثُ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٣٠) جَزَاءً إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٤٠٠ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٠٠ وَأَصَحَبُ ٱلْيَهِينِ مَا أَصَحَبُ ٱلْيَمِينِ ٧٣) فِي سِدْرِغَغْضُودِ ١٠٠ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ ١٠٠ وَظِلِّ مَّدُودِ اللهُ وَمَاءِ مَّسُكُوبِ اللهُ وَفَكِكَهَ قِكْثِيرَةٍ اللهُ لَامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَنْوَعَةِ (٣٦) وَفُرُسِ مَرَفُوعَةٍ (٣٠) إِنَّا أَنشَأَنَهُنَّ إِنشَآءً (٣٠) فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ وَ اللَّهِ عُرُبًا أَتَرَابًا ﴿ وَ لَا صَحَابِ الْيَمِينِ ﴿ ثُلَّةً أُمِّنَ عَلَا مُعَا ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَثُلَّةً ثُمِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَنْ ٱلشِّمَالِ مَآأَضَعَتُ ٱلشِّمَالِ (١٠) فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (١٠) وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ (٣٠) لَّا بَارِدٍ وَلَا كُرِيمٍ النَّا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ اللَّهُ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَنَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتَّنَا وَكُنَّا تُرابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أَوَءَابَأَوُّنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعَلُومٍ ﴿ أَنَّ اللَّهُ

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُّونَٱلْمُكَذِّبُونَ (٥) لَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومِ (٥) فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ وَ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (٥٠) هَلَا أَزُلْهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٠) نَعَنُ خَلَقَنكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ١٠ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ ١٠ ٤ مَ أَنْدُ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ (٥٠) نَعَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ (١٠) عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِمَالَاتَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدُ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ ١٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ الله عَلَن أَن مُ رَزّ رَعُونَهُ وَأَمْ نَحُن ٱلزَّرِعُونَ الله الْوَنشَآءُ لَجَعَلْن لُهُ حُطَدَمًا فَظَلْتُمُ تَفَكُّهُونَ ﴿ ١٠ ﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ ١٦ ﴾ بَلْ نَعُنُ مَعْرُومُونَ الله الفراء يَتُمُو الماآء اللَّذِي تَشْرَبُون الله عَالَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١٠٠ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوَ لَا تَشَكُرُونَ الله أَفَرَءَ يَتُكُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ الله عَأَنتُمُ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِعُونَ ﴿٧٣ نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِلْمُقُويِنَ اللهُ فَسَبِّحْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ (٥٧) وَإِنَّهُ وَلَقَسَمُ لَوْ تَعُلَمُونَ عَظِيمُ (١٧)



إِنَّهُۥلَقُرُءَانُّ كَرِيمٌ ﴿ ﴿ فِي كِنكِ مَّكْنُونِ ﴿ اللَّهُ لَا يَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ ﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلِمِينَ ﴿ ﴾ أَفَهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ﴿ ١٨ ﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكُذِّبُونَ ﴿ ١٨ ﴾ فَلَوْلاً إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلُقُومُ (١٠) وَأَنتُمْ حِينَيِذٍ نَنظُرُونَ (١٠) وَنَعَنُ أَقُربُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِكِن لَّا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ الله عَوْنَهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ الله عَلَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيدٍ (٨١) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَلِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَا فَسَلَكُ لُّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ أَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّا لِّينَ ﴿ أَنْ فَأَزُلُ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿ أَنَّ وَتَصْلِيَةُ جَعِيمٍ الله الله والمُورِ الله الله والمُورِد الله والله والل شُوْلَةُ لِلْحَالِيْلِ ؎ٱللَّهِٱلرَّحَمِٰزَ ٱلرِّحِكِمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْغَرْبِرُٱلْخَكِيمُ (١) لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَنُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُوَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظُّهِرُ وَالنَّالِمُنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَٰشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْ تُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الْ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٱلصُّدُودِ ( اللهِ عَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسَتَخَلِفِينَ فِيدٍ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرُّ كَيرُ (٧) وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ ٱخَدَمِيتَنَقَكُمْ إِن كُنْهُمْ مُّ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلتُّورَّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَالَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ لَسَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا يَسْتَوى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰنَٰلَ أُوْلَيۡكَ أَعۡظَمُ دَرَجَةَ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْمِنَ بَعۡدُ وَقَٰــَـٰلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ ولَهُ وَأَجُرُ كُرِيمُ اللَّهِ

نَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَأَيْمَانِهِمِ بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيُومَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَائِيسٌ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَيسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بِينَهُم بِسُورِ لَّهُ وَبَابُ بَاطِنْهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِكَّ كُرْفَلَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَربَّصُتُمُ وَارتبَتُو وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَايُؤَخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَبِشْسَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَانِ لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَنْ تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلِ مِنَ ٱلْمَقّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُو بُهُمَّ وَكِثيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَكِتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ (٧٧) إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَنتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيرُ اللَّهُ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٤ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَبِّهُمُ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَنِنَا أَوْلَيَكَ أَصَابُ ٱلْجَيدِ (١١) ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَالَعِبُّ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَلِّهِ كَمْثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّار نَبَالْدُر ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَكَمَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ اللهِ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ (١١) مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَبِ مِن قَبْل أَن نَبْرُأُهُ مَا اللَّهُ وَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَاتَفُرَحُواْ بِمَآءَا تَكَحُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ٣ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُوكَ وَالْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِّ وَمَن بَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ مُو الْغَنَّ ٱلْحَمِيدُ

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدُ وَمَنكِفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْعَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابِّ فَوِنْهُم ثُهَّتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ (١) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنُبْنَهَا عَلَيْهِ مِ إِلَّا ٱبْتِفَآءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٧٧) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِيُوْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَوَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ أَهْلُ ٱلْكِتَبِأَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَلِ ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ



### المُحَادِّةُ الْمِحَادِّةُ الْمِحَادِّةُ الْمِحَادِّةُ الْمِحَادِّةُ الْمِحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ

مِسْكِ نَا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ اللّهُ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهَ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَذَابُ مُّهِينٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُّهِينٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُّهِينٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُّهِينٌ وَلَاكَفِرِينَ عَذَابُ مُّهِينٌ وَلَا كَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِعُهُم دِمَا عَذَابُ مُّهِينٌ وَاللّهُ وَلَسُوهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهُ عَمِلُواً أَحْصَى لَهُ اللّهُ وَلَسُوهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهُ عَمِلُواً أَحْصَى لَهُ اللّهُ وَلَسُوهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهُ عَمِلُواً أَحْصَى لَهُ اللّهُ وَلَسُوهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللّهُ الللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ عَلَيْ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ عَلَيْ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ عَلَيْ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ كُلُولُولُ اللّهُ عَلَى كُلُولُولُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نُجُّوَىٰ ثَلَاثُةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلِآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُثَرُ إِلَّاهُو مَعَهُمۡ أَيْنَ مَا كَانُوآْ ثُمُّ يُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَبَلَنَاجُونِ بِٱلْإِثْ مِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمُ يُحَيِّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسهم لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصَلَّونَهَ أَفِيلُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُّنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْعًا إِلَّا إِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ مِنكُمْ



يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُوٓا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُوسَكُرْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيُّ اللهُ عَأَشَفَقَنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونِكُمْ صَدَقَتِّ فَإِذْ لَوْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيُحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً إِلَّا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٥ ﴾ ٱتَّخَذُوٓ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسبيلٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ لَّن تُغَنِّي عَنْهُم أَمُوا لَهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فِيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يُحْلِفُونَ لَكُورٌ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهِ ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَكِيكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانَ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّه كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكِ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَ ٱللَّهَ قَوَيُّ عَزِيزٌ اللَّهِ

لَا يَجِدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِيُواَدُّونَ مَنَ حَادَّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِبْمُ أَوْ لِيَهِمُ الْوَابَعُونَ فَلُو بِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنَهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَجُرِى اللَّهِ مَن وَأَيْدَ هُم بِرُوحٍ مِّنَهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَجُرى مِن تَعْنِهَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ مِن تَعْنِهَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ لِحُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ لِحُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُولِ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْ

### بِسْ مِلْ اللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْآنِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئْلِ مِن دِيْرِهِمُ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَعْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ عَن اللَّهِ فَأَنْنهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَف حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَنْنهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَف فَ حُصُونُهُم مِّن اللَّهِ فَأَنْنهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَف فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ أَيْدِيمِمُ وَأَيْدِيمِ مُ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَقُوبِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَي اللَّهُ مَن كَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَن كَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤَ

ذَاكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٤٤ مَاقَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَايِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ( ) وَمَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلُهُ عَلَى مَن مَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبيل كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بِينَ ٱلْأَغَنِيآءِ مِنكُمْ وَمَآءَ انْكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّا اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمُولِهِمْ يَتْنَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أُوْلَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحةً مِّمَّاَ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن نُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجَعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِئْكِ لَيِنَ أُخْرِجْتُ مِلْنَخْرُجَ عَلَى مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمُ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِنُولُلِّ ﴾ ٱلأَذَبِ لَ ثُمَّ لَا يُنصَرُون (١١) لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ إِلَّا فِي قُرِي لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرِي مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدْرِ بِأَسُهُم بِينَهُمْ شَدِيثٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ كَمْثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ ءُ مِّنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا ال



فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَآ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَ ٓ وُٓۤا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ يَالُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَأَتَّقُواْ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيَك هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يَسْتَوَى آصَحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصَّحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ اللَّ لَوَ أَنزَلْنَاهُذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوِّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱللَّهَ هَادَةً هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو ٱلْمَالِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُحَارِينُ ٱلْجَتَّارُ ٱلْمُتَكِبِّ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله هُوَ اللَّهُ ٱلْحَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْحُسَنَى يُسَيِّحُ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ شُولَا المُنتِخِينَ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّكُفُرُوا بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِي يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن ثُوْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمُ خَرَجْتُمْ جِهَندَافِ سَبِيلِي وَٱلْيِغَاءَ مَرْضَاقِ تُسِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَرُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَآأَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوالكُمْ أَعْدَاءً وَيَتِسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوِّءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكَفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُرُ وَلَآ أَوْلَاكُمُّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ٢ فَدَ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّابُرَءَ ۗ وُأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا فَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَاۤ أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبُّنَاعَلَيْكَ تَوَّكُّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْلَنَا رَبِّنَأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ



لَقَدْكَانَ لَكُو فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَنُولَ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنيُّ ٱلْحَيدُ ( اللهُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله الله الله الله عَن اللَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي اللِّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُم اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُم مِّن دِينرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوٓ أَ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَ كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَنْلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيكِكُمُ وَظُلَهُ رُواْعَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُولَيْك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ﴾ يَتَأَيُّمُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا جَاءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بإيمنه بنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاتَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِّ لَاهُنَّ جِلُّ لَمُّهُ وَلِاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوا فِرِ وَسْعَلُواْ مَاۤ أَنفَقَنْمُ وَلۡيَسۡعَلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبَنْمُ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوكِ جُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ اللهَ



وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُومُّ صَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَكِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْقِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَا جَآءَهُم إِلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُبِّينٌ ﴿ ۖ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّن ٱفْتَرَكَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَةِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ الله يُريدُونَ لِيُطْفِئُواْ فُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُ. فِالْمَدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلِدِّينِ كُلِّهِ عَولَوَ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُكُمُ عَلَى جِكَرَةٍ نُنْجِيكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ اللَّهِ فَوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُجُهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمُّ ذَلِكُمْ خَيِّرٌ لَكُوْ إِنكُنْمُ نَعَلَمُونَ الله يَغْفِرْ لَكُورُ ذُنُوبِكُورُ وَلَيدُ خِلْكُورُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهُ رُومَسَكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَ أَنضُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارَ ٱللَّهِكُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّايِفَةٌ مُّنِ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ وَكَفَرَت طَآ إِفَةً فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَىٰعَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْظَهِرِينَ الْ



# شُولَةُ الْخَنْعُمُنُ

### ؞ٱللَّهِٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِكِمِ

يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينِنِهِ ء وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِنقَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينِ ١٠ وَءَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بَهِمَّ وَهُوا لَعْزِيزُ الْحَكِيمُ اللهُ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِّلُوا ٱلنَّوْرَينَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمْثَالِٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِ اَينِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّابِمِينَ (٥) قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَتَّكُمْ أَوَّلِكَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمُوْتَ إِنكُنكُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ وَلَا يَلْمَنَّوْنَهُ أَبَدَا بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّ لِمِينَ ٧ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ ثُرَّدُونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ٨

#### 



وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْاْرُهُ وسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمَّ لَمُ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَمْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ( اللهُ مُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ إَلِي ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْلُهِكُمُ أَمَوٰلُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْر ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ( ) وَأَنفِقُواْ مِنهَارَزَقَنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا ٓ أُخَّرْتَنِي ۚ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَن يُؤخِرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرُ لِمَا تَعْمَلُونَ (١١) شُولَا النَحَابُنَ

مِٱللَّهُٱلرَّحِمْزُ ٱلرِّحِبِ يْسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُۗ وَهُوعَكِيْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فِيَنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّوَّمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَصَوّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثَيْرٌُ وِنَ وَمَا ثُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ مِنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتَ تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتُولُواْ وَاللَّهُ وَالسَّغَنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنَّ حَمِيدُ ﴿ إِنَّ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ أَنَ لَنَ يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنْنَوْنٌ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٧ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ أَلنُّوراً لَّذِي أَنزَلْنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّغَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَانِهِ وَيُدِّخِلْهُ جَنَّتِ تَجُرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِكَايَتِنَاۤ أُولَتِيكَ أَصْحَنْ ٱلنَّارِخَلِدِينَ فَهَأُو بَثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَنَّ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلَّ شَيْءِ عَلِيكٌ (١١) وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَبِّحِيمٌ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا آمُولُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندُهُ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَرَّا لِّلاَّنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيهُ ﴿ اللَّهُ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ شُونَاتُو الطِّلَاقِ



#### بِسْ إِللَّهِ ٱلدَّحْمَزِ ٱلرِّحِبِ

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهِ بَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُغَرِّجُوهُرَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْ نَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَكُو لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١ وَمَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدَّ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلْتَعِي بَسِنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَسْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تُكْتُهُ أَشَهُر وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا ﴿ اللَّهِ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ ۗ إِلَيْكُوْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ و وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُر مِّن وُجْدِكُمْ وَلَانْضَارُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَّعِرُواْ بَيْنَكُمْ بَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُو أُخْرَىٰ ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ مَّ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنِفِقَ مِمَّا ءَانَهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُرًا ٧ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنْتَ عَنْ أَمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ع فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابَانُّكُوا ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أُمُّهَا خُسَّرًا ﴿ مَا عَذَابًا لَكُ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَثَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ فِذَكُمَا ﴿ اللَّهِ مُبَيِّنَاتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُّهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِهَا أَبِداً قَدْ أَحْسَنُ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا ﴿١١﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا اللهَ



## الناع الناع

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكٌّ تَبْنِغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ لَكُورُ خَعِلَهَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مُولَكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ اللَّهِ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيثًا فَلَمَا نَبَأَتُ بِهِ عَ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَنَّ فَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَا نَبَأَهَا بِهِ عَالَتَ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ الله الله عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرُ الْ عَسَى رَيُّهُ وإن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِلُهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ ثُمَّةً مِنْتِ قَيْئَتِ تَيْبَكَتٍ عَبِدَاتِ سَيْحَتِ تَيّبَتٍ وَأَبْكَارًا ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ ٱ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلِحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهَكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادُ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا آَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلْيُومَ إِنَّمَا تَجُزُونَ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ٧

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّ الكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُّ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنهمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لِنَأَ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارِ وَٱلۡمُنۡافِقِينَ وَٱغۡلُطُ عَلَيْهِمُّ وَ مَأْوَلِهُ مُرْجَهَنَّهُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ اَمْرَأَتَ نُوْجٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَقِيلَ ٱدْخُلُا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ اللهِ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَله وَ نَجِنَّى مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ وَمُرْبَحُ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ٱلَّتَى أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَيْنِينَ اللهُ



### شُوْرَةُ المِثَلِثُ

وٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيكِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُو أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَالْعَرِيزُ ٱلْعَفُورُ اللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَ رَبِّ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوْتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ٣ ثُمُّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَزَنَيْنِ يَنْقَلِبَ إِلَيْكُ ٱلْبُصَرُخَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا السَّمَاءَ ٱلدُّنَا بِمصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ إِذَآ أَلْقُواْفِهَا سِمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ٧ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ الْغَيْظِ كُلُّمَا أَلْقِي فِهَا فَوْجُ سَأَلَكُمْ خَزِنَهُمَا أَلَدَ يَأْتِكُونَذِيرٌ ﴿ ١ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي صَلَالِ كَبِيرِ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوَكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعُقِلُ مَاكَّافِ أَصَّحَكِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِير (١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُّكُبِرُّ اللَّهِ

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُواْجَهَرُواْ بِعِيَّا إِنَّهُ ، عَلِيمُ ابذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱلنَّطِيفُ ٱلْخِبِيرُ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبَهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ (الله عَمَا الله عَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْييفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللهُ وَلَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ اللَّهُ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ (١٠) أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُنُدُ لَّكُوْ يَنصُرُكُو مِّن دُونِ ٱلرَّحْزَنَّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ وَنُفُورِ ١٦ أَفَهَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجُهِهِ عَلَّهَ دَى ٓ أَمَّن يَمْشِي سُويًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ قُلُ هُوَالَّذِي أَنشاً كُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفَئِدَةً قَلِيلًامَّاتَشَكُرُونَ ٣٣ قُلُهُوالَّذِي ذَراً كُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ الْ اللَّهِ الْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِنداً لللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِينٌ ١٠٠ فَلَمَّا رَاؤَهُ زُلْفَةً سِيْعَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُم بِهِ عَدَّعُونَ ﴿ ﴾ قُلْ أَرَءَ يَتُكُرُ إِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَن مَعِي اَوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ ۞ قُلْ هُو الرَّحْمُنُ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ الرَّحْمُنُ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ الرَّحْمُنُ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ الرَّعْمُنُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْقَعَلَمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُعَلِي اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُو



نَ وَالْقَالِم وَمَايَسُطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ وَاللَّهِ مَرُونَ ﴿ وَالْمَيْتُ مُ الْمَفْتُونُ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو فَكُمُ اللَّهُ عَلَمُ بِمَن صَلّا عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ وِاللَّمُ عَلَيْهِ مِن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ وَلَا تُطِع اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ



سَنَسِمُهُ,عَلَى ْ لَخُرْطُومِ (١٠) إِنَّا بَلُوْنَهُمْ كَمَا بَلُوْنَاۤ أَصِّحَٰبَ ٱلْجِنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ ٧٧ ۗ وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ ١٨ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيْفُ مِن زَّبِّك وَهُمْ نَايِهُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصَّبَحَتُ كَأَلْصَرِيمُ ﴿ أَنَ فَلَنَادُواْ مُصَّبِحِينَ ﴿ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ ﴿ إِنَّ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ ﴿ اللَّهُ أَنَلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْمُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ (٤) وَعَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَدِدِينَ (٥) فَلَمَا رَأُوْهَاقَالُوٓ أَإِنَّا لَضَآ الُّونَ (١٠) كِلْ نَحَنُ مَعْرُومُونَ (٧٧) قَالَأُوسُطُهُمْ أَلَرْأَقُل لَّكُولُولَاتُسَبِّحُونَ ﴿ ﴿ ﴾ قَالُواْسُبِحَنَ رَبِّنَا إِنَاكُنَا ظَلِمِينَ ﴿ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ \* قَالُواْ يُوْتِلُنَاۤ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ ٣ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿٣٠ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُوكَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبَّهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ المَّا أَفَنَجَعَلُ لُلُسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣) مَالكُوكِيفَ تَحَكُّمُونَ (٣) أَمَّ لَكُورِكِنْكُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ لَكُورِ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٨٣﴾ أَمْ لَكُورًا يُمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُولَا تَعَكُّمُونَ (٣٠ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ أُمُ مُمْ شُرِكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرِكَآ مِهمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ ا نَوْمَ يُكْشُفُ عَنِ سَاقِ وَنُدُعُونَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ١٠ ﴾

خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدَ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ (٤٤) فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ مَهٰذَا ٱلْحَدِيثُ سَنَسْتَدْرجُهُم مِّن حَيْثُ كَيْعَلَمُونَ النَّ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ النَّ أَمْ تَسْتُلُهُمْ أَجْرَافَهُم مِّن مَّغْرَ مِرْمُثْقَلُونَ ﴿ اللَّهُ مُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَصْبَرُ لِكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبَ ٱلْحُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ۗ إِنَّ لَوْلَآ أَن تَذَارَكُهُ وَغِمَةٌ مِن رَبِهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُومَذْمُومٌ لِكَ فَأَجْلَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ فَ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرُورَقُولُون إِنَّهُ مُلَجِّنُونٌ ﴿ ٥ ﴾ وَمَاهُو إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالِمِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ شُوْرَكُو لِلهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال



ٱلْحَاقَةُ اللهِ مَا ٱلْحَاقَةُ اللهِ وَمَا أَذَرَ اللهُ مَا ٱلْحَاقَةُ اللهُ كَذَبَتُ تَمُودُ وَعَادُ إِللّهَا عِنَهِ اللهُ مَا أَلْحَالُمَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ وَعَادُ إِللّهَا عِنَهِ اللّهُ وَاللّهُ مَا تَعَادُ فَأَهُ لِللّهِ مَا تَعَادُ فَأَهُ لِللّهِ مَا فَتَرَى اللّهُ مَا عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ مَا فَتَرَى اللّهُ مَ فَيها صَرْعَى مَا فَتَرَى اللّهُ مِنْ بَاقِيلَةٍ اللهُ مَا فَتَرَى اللّهُ مِنْ بَاقِيلَةٍ اللهُ مَا فَتَرَى اللّهُ مِنْ بَاقِيلَةٍ اللهُ مَا فَتَرَى اللّهُ مِنْ بَاقِيلَةً اللّهُ اللّهُ مَنْ بَاقِيلَةً اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ بَاقِيلَةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ الْ فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهُمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً (١٠) إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ الله إِنجَعَلَهَا لَكُو نَذَكِرَةً وَيَعِيمَا أَذُنُّ وَعِيدٌ اللهِ فَإِذَانُفِحَ فِي الصُّورِ نَفَحَةُ وَاحِدَةٌ السَّا وَحُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَادَكَّةً وَحِدَةً السَّالِ فَيُوْمَهِ ذِوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٠ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَهِ وَاهيَةٌ اللهُ وَأَلْمَلُكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا وَيَحِلُ عَنْ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَينيةٌ اللهُ إِن اللهُ اللهُ عَلَى مِن كُمْ خَافِيةٌ اللهُ عَلَى مَن كُمْ خَافِيةٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أُوتِي الله كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ عَيَقُولُ هَآقُومُ ٱقْرَءُ وَأَكِنْبِيَهُ ١٠ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُكَاقٍ حِسَابِيةُ اللهُ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ اللهُ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ اللهُ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٣﴾ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ الْأَنُّ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ وبشِمالِهِ عَيَقُولُ يَنْلَئْنِي لَمْ أُوتَ كِنْبِيةً (٥٠) وَلَوْ أُدْرِ مَاحِسَابِيةُ (١٠) يَنْلَتُمَ أَكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧٠) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَةً ﴿ ١٠ هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيةً ﴿ ١٠ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴿ ١٠ ثُمُّ أَلَهُ حِيمَ صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ أَمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسۡلُكُوهُ ﴿ ٣٠﴾ إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين (٣٠)

سَكنة تطيفة على على مالية

فَلْيُسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (٣٠) وَلَاطَعَامٌ إِلَّامِنْ غِسَلِينِ (٣٠) لَا يَأْ كُلُهُ إِلَّا أَلْخَطِءُونَ (٧٧) فَلاَ أَقْيِمُ بِمَانْتِصِرُونَ (٣٨) وَمَا لانْتُصِرُونَ (٢٧) إِنَّهُ الْقَوْلُ رَسُولِ كَرِيدٍ (١٠) وَمَا هُوَيِقَوْلِ شَاعِزَّ قَلِيلًا مَّا أَوْمِنُونَ (١١) وَلَابِقَوْلِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَّا نَذَكُّرُونَ ﴿ ثَا نَهٰ نِيلٌ مِّن زَّبُّ لَعَالَمِينَ ﴿ ثَا ﴾ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَأَقَاوِيلِ ﴿ إِنَّ لَأَخَذُ نَامِنْهُ بِٱلْمَعِينِ ﴿ وَاللَّهُ مُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَنجزِينَ ﴿ لَا ۚ وَإِنَّهُ الْنَذَكُرُهُ لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ الْمُسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠ وَإِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ١٠٠ فَسَيِّعُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ سُورَةُ المُجَالِحُ هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيهِ سَأَلَ سَآيِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ إِنَّ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ أَنَّ مِنَ اللهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ( اللهُ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَكِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْحَمِيلًا ﴿ اللَّهِ مِلْكَ الْمُ إِنَّهُمْ يَرُونُهُ,بِعِيدًا ﴿ وَنَرِيهُ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَأَلُّهُ لِ الله وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ اللهِ وَلايسَالُ حَمِيدً حَمِيمًا الله

يُصَّرُونَهُمْ يُودُّ ٱلْمُجْرُمُ لَو يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِيدِ اللهِ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ اللهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُوْمِدِ اللهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ اللَّهُ كَالَّمَّ إِنَّهَا لَظَى ﴿ اللَّهَ مَا لَكُمَّ لِلسَّوَى ﴿ اللَّهَ مُوا مَنْ أَدْبَرُ وَتُولَّى ١٧٧ وَجَمَعَ فَأُوعَى ١٨٧ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا الله إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جُزُوعًا الله وإذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا الله إلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ فِيَ أَمْ وَلِمِهُ حَقُّ مَّعْلُومٌ ﴿ إِنَّ لِلسَّا إِلِي وَالْمَحْرُومِ ( أَنَّ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَوْمِ ٱللِّينِ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ٧٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمْ عَيْرُ مَأْمُونِ ( أَن وَ الَّذِينَ هُو لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ( أَن إِلَّا عَلَيْ اللَّ أَزَوَجِهِمَ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ۖ فَنِ ٱبْغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَ اللَّذِينَ هُم بِشَهَدَ بِمِمْ قَايِمُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا بِمِمْ يُحَافِظُونَ الله عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِنِينَ اللهُ أَيْطَمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلُ جَنَّةَ نَعِيمِ (٣) كَلَّ إَيَّا خَلَقَنَهُم مِّمَّا يَعَلَمُونَ (٧)



فَلاَ أُقْمِهُ مِرَبِّ لَلْسُرُقِ وَاللَّعَرُبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ عَلَى أَن نَبُدِ لَخَيْرًا مِنْهُمُ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ اللَّهِ فَذَرْهُمْ يَغُوضُواْ وَلَاَعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ اللَّذِي وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ اللَّهُ فَا ذَرْهُمْ يَغُوضُواْ وَلَاَعْبُواْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِي فَصُبِ يُوفِضُونَ يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ خَلُوا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّذِي كَانُواْ يُوعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلِمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ

#### بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ زَالرِّحِبِ

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ اللَّهِ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوا لِ وَبِنِينَ وَيَجْعَل لَّكُرْجَنَنتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهَا (اللهُ مَالكُو لَانْرَجُون بِلَهِ وَقَارَا (اللهُ مَالكُو لَانْرَجُون بِلَهِ وَقَارَا (اللهُ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا النَّ أَلْمُ تَرَوًّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ١٠٥٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا ١١٦ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يَعِيدُكُمُّ فَهَاوَ نُخْرَجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ ﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ اللَّهِ لِتَسَلُّكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ ۚ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ رَدُّهُ مَالْهُ.وَوَلِدُهُۥ إِلَّاحْسَارًا ﴿ إِنَّ وَمَكَّرُواْ مَكُرًاكُبَّارًا ﴿ أَنَّ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿ اللهِ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا صَلَالًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِّمَّا خَطِيْتَ لِهُمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ فَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحُ رَّبّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنفرينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ \* ثَرِبَ ٱغْفِرُ لِي وَلُوْلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بِيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا (١٠)



# 

؞ٳۛڵڵؘۘۘۘؗ؋ۘٲڶڗؘۜؖۼؖؠؘۯؘٲڶڗۣڿڮؚ قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُيِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَ انَّا عَجَالًا ﴾ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِفَ امَنَّا بِهِ } وَلَن نُشْرِكَ بِرَبَّنَا أَحَدًا ﴿ ﴾ وَأَنَّهُ, تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُۥ كَاكَ يَقُولُ سَفِيمُ نَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا إِنَّ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وٱلْجِنُّ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنْمُ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أُحدًا (٧) وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ ﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَعِدِ لَهُ وشِهَا بَا رَّصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِي ٓ أَشَرُ أُربيد بمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بهم رَبُّهُم رَشَدًا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكُّ كُنَّا طُرَآبِقَ قِدَدًا ١١٠ وَأَنَّا ظُنَنَّا أَن لَّن نُّعُجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ، هَرَبًا ١٠ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَى ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَغْسًا وَلارهَفَا اللهُ

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيْكَ تَحَرَّوْ أَرْشَدُ الْأِنْ ) وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٠) وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسُقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا ١ إِنَّفْلِنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعُرضَ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ٧٧ وَأَنَّ ٱلْمَسْكِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ مَلَا قَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يِكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿ ١ اللَّهِ الْمَا أَذْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بهِ عَ أَحَدًا ﴿ ثَا قُلْ إِنَّى لا آَمُلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلاَ رَشَدًا ﴿ ثَا قُلْ إِنِّي لَن يُحِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَمِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًا (٢٠) إِلَّا بِلَغَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ - وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفِإِنَّ لَهُ وَالرَّجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبِدًا ﴿ مَا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ اللَّهِ أَقُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّي أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٤ أُحَدًا ١٠٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا ﴿٧٧ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبُلَغُواْ رِسْلَنتِ رَبِّهمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدُّا ١٠٠٠

### سُِّوٰكُوُّ المِّنَّ مِّلِكُ ؞ٱللَّهِٱلرَّحْمَزَ ٱلرِّحِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ١ ۚ قُرُ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ١ ۚ يَضْفَهُ وَأُوا نَقُصْمِنْهُ قَلِيلًا اللهُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلُ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا اللهِ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ١٠٥ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَا وَأَقْوَمُ قِيلًا ١٠ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحَاطُوبِلَّا ﴿ وَأَذْكُر أَسْمَ رَبِّكَ وَبَيْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ ﴾ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْغُرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَٱتَّغِذْهُ وَكِيلًا ١٠ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا اللَّ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَلِّذِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنَكَالًا وَحَجِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ يُومَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالَ كَثِيبًا مِّهِيلًا ﴿ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُو كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٠٠) فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذًا وَبِيلًا (اللهُ فَكَيْفَ تَنَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يُومًا يَجْعَلُ ٱلْولْدَانَ شِيبًا ﴿ ١٠ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ اللَّهِ عَلَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ﴿ ١٠ اللَّهِ مَا عَد إِنَّ هَاذِهِ عَنَذُكِرَةً فَكُن شَآءَ أُتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدُنَى مِن ثُلُثَى ٱلَّيْلِ وَنِصَفَهُ، وَثُلُثُهُ، وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْتَلَ وَٱلنَّهَ الْأَعْلِمَ أَن لَّن يَحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُونَ فَأَقْرَءُ وَا مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّضَىٰ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلُ لَلَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْسَرَمِنْةُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَأُومَا نُقَايِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجَرًا وَأَسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ شُولَاً المُنْدَثِّرُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِمَٰوَ ٱلرِّحِيمِ يَتَأَيُّهُ اللَّمُدَّيِّرُ اللَّهُ وَمُعَالَّذِرُ اللَّهُ وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ اللَّهُ وَيُبابِكَ فَطَهِّرُ ال

وَٱلرُّجْزَفَاهُجُونِ ٥ وَلَا تَمْنُنِ تَسْتَكُثِرُ ١ وَلرَبْكَ فَأَصْبَرُ ٧ )

فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَبِدِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُيسِيرِ اللهِ وَرَنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللهُ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَا لًا

مَّمْدُودُ السَّ وَبِنِينَ شُهُودُ السَّ وَمَهَّدتُ لَهُ رَمَّ هِيدًا السَّا ثُمَّ يَظْمَعُ

أَنْأُزِيدُ (اللهِ كَالَّ أَيِّنَهُ كَانَ لِآيِكِنَا عِنِيدًا اللهِ سَأُرْهِفُهُ وصَعُودًا اللهِ

إِنَّهُ وَفَكَّرُ وَقَدَّرُ ١٧ فَقُيلَ كَيْفَ قَدَّرُ ١١ ثُمَّ قُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١٠ ثُمَّ نَظَرَ (١) أُمُّ عَبَسَ وَبِسَرَ (١) أُمَّ أَدْبَرُواُسْتَكُبَرُ (١) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاسِعُرُ أُ يُؤْثُرُ كَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ ١٠ إِسَأُصَٰلِيهِ سَقَرَ ١٠ وَمَاۤ أَدْرِيكَ مَاسَقَرُ (٧٧) لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ (١٨) لُوَّاحَةٌ لِلْبَشِر (١٦) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَلَا لِنَّارِ إِلَّا مَلَيْكُةٌ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّافِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ وَبَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا وَلَا رَنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهَٰذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو فَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَر (١٦) كَلَّا وَٱلْقَمَرُ اللَّهِ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَذْبَرُ (٣٣) وَٱلصَّبْحِ إِذَاۤ أَسْفَرُ ٤٣ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبرِ (٣٠) نَذِيرَا لِلْبَشَرِ (٣٠) لِمَن شَآءَ مِنكُو أَن يَنقَدَم أَوْ يَنأَخُرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿٣﴾ إِلَّا أَصْحَابُ أَلْهَين ﴿٢٣ فِي جَنَّاتِ يَسَاءَ ثُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ (١٠) قَالُواْ لَرَنْكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَكُونَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُونُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ (٤٠) وَكُنَا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (١٠) حَتَّى أَتَنَا ٱلْيَقِينُ (٧٠)

فَمَا لَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴿ فَكَ فَمَا لَكُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ (اللهُ كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ﴿ ٥٠ فَرَّتْ مِن قَسُورَةٍ ﴿ ١٠ كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنفِرةً لَ كُلُّ ٱمِّرِي مِّنْهُمُ أَن يُؤْتَى صُحُفَا مُّنَشَرَةً ﴿ ١٠٥ كُلُّ بَل لَا يَخَافُونَ ٱلْأَخِرَةَ لَا ٥٠ كُلَّ إِنَّهُ مَنْذِكِرَةً لِأِنْ فَمَن شَاءَ ذَكَرُهُ (٥٠) وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ أَهُو أَهُلُ النَّقُوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (اللهُ) شُونِكُو القُلِمَامِينَا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِمَٰوَ ٱلرِّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ اللَّهِ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللَّهَ أَكْمَسُبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَّن بَعْمَعَ عِظَامَهُ وَ ﴿ إِنَّ إِبْلَ قَلِدِرِينَ عَلَىٓ أَن نَسُوِّى بَنَانَهُ وَ ﴿ كَا بَلُ يُرِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيفَجُرَأُمَامَهُ ﴿ فَيَسَتَلُ أَيَّا نَيْوَمُ ٱلْقِينَمَةِ ﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْمَصرُ الله وخَسَفَ أَلْقَمُو الله وَجُعِعَ أَشَّمْسُ وَأَلْقَمُ اللهُ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَهِذِ



أَيْنَ ٱلْمُفَرِّنِ كُلَّا لَا وَزَرَ سُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمِيذٍ ٱلْمُسَّافَرُ سُ يُنَبُّو الْإِنسَنُ

يَوْمَ إِذِيما قَدَّمَ وَأَخَّرَ اللَّهُ بِلِ أَلِإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَبَصِيرَةٌ اللَّهُ وَلُو أَلْقَى

مَعَاذِيرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ تُحرَّفَ بِدِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِدِ عَلَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ

وَقُرْءَ انْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَنَّهُ فَأَنَّهُ قُرْءَ انْهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا بِيانَهُ والله

سَكنة الطيفة علالنون

كَلَّابَلْ يَحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ( ) وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ( ) وُجُوهُ يُومَهِذِ نَاضِرَةُ ( ) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ١٧ وَوُجُوهُ يُومَمِيذِ بِاسِرَةٌ ﴿ ١٤ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَهُ ﴿ ١٥ ﴾ كُلَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي (١٠) وَقِيلَ مَنْ رَاقِ (٧١) وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ (١٠) وَٱلْفَقَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ (١٠) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ (١٠) فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّى الله وَلَكِن كُذَّبَ وَتُولِّن اللهُ أُمَّ ذَهَبِ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَيْمَظُي اللهُ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى اللَّهُ مُ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى اللَّهِ اللَّهِ مَا لَيْ مَسَلَّ أَلِانسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى اللّ ٱلْوَيكُ نُطْفَةً مِّن مَنِيَّ يُمَّنَى ﴿٧٧ أَثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿٣٨ فِجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَىٰ ﴿ إِنَّ ٱلْيُسَ ذَلِكَ بِقَندِ رِعَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمُوَتَىٰ شُولَةُ الانسَال <u>؞ٳۘٛ</u>ڵڷۜ؋ۘٱڶ<del>ػ</del>ؖڡؙؖڹۯؘٳڶڗۜڿڮؚ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْتًا مَّذُكُورًا ١٠ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ١٠ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴿ ا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَااِتَ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥

عَيْنَايِشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ ثَا يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ فَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَمَتِمَاوَأَسِيرًا ﴿ ﴾ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا زُيدُمِنكُ جُزَاءُ وَلا شُكُورًا اللهُ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَرِيرًا اللَّهُ فَوَقَدْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّدَٰ لِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَاهُمْ نَضْرَةُ وَسُرُورًا ١١٠ وَجَرَناهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا الله مُتَكِعِينَ فِبِهَا عَلَى ٱلْأَزَآبِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسَا وَلَازَمْهَ رِرَا الله وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴿ اللَّهُ وَيُطَافُ عَلَيْهِم إِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوا بِكَانَتْ قَوَا رِيرًا ﴿ وَاللَّ قَوَادِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا ﴿ وَاللَّ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنْجَبِيلًا ﴿ كَا عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الله وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِياً وَمُلْكًا كَبُوا الله عَلِيمُ مْ يَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرِقُ وَخُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ إِنَّ هَذَاكَانَ لَكُرْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ١٠ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ اللَّهِ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اَيْمًا أَوْكَفُورًا ١٠٠ وَأَذَكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ١٠٠



وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبّحَهُ لَيْلًا طُويلًا (أ) إنّ هَنَوُلآ عِيجُبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ بَوْمَا تَقِيلًا ٧٣ غَنْ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاۤ أَمْثَلُهُمْ بَدِيلًا وَمَانَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ يُدْخِلُمَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا اللَّهُ شُورَةُ المُرْسَيِّلاتِ <u>؞ۄٱٚڛۜٙۘ؋ٱڵڗۜۘؖڿؘؠؘؚۯ</u>ٳٞڵڗ<u>ڿؼ</u>؞ وَٱلْمُوسَكَنةِ عُرِّفًا لَا فَأَلْعَضِفَنةِ عَصْفًا لَ وَالنَّيْسُرَةِ نَشُرًا لَا اللهِ فَٱلْفَرْفَتِ فَرَقَالَ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكُرًا فَ عُذْرًا أُونُذُرًا لَنَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ ﴿ ﴾ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتُ ﴿ فَإِذَا ٱلسَّمَآهُ فُرجَتُ الله وَإِذَا ٱلْحِبَالُ نُسِفَتَ اللهُ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتَ اللهُ الْأِي يَوْمِ أُجِلَتَ الله لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ الله وَمَا أَدُرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصَلِ اللهُ وَثُلُّ يُوْمِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ أَلَمْ نُهُ لِكِ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُمُّ أُنْتِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ (٧٧) كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَيْلُ يَوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١١)

أَلْمَ نَخَلُقَكُم مِّن مَّآءِ مَّهِينٍ (٢٠) فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ (١١) إِلَى قَدَرِ مَّعْلُومِ (١٠) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ (١٠) وَيْلُيُومَ بِذِ لِأَمْكُذِّ بِينَ (١٠) أَلْمَ نَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا (٥٠) أَحْيَآءً وَأَمُوانًا (١٠) وَجَعَلْنَافِهَا رَوْسِي شَيْمِخُتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءَ فُرَاتًا ﴿٧٧ وَيْلُ يَوْمِيذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠) ٱنطَلِقُوۤ أَ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ الْطَلِقُوۤ أَ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ﴿ اللَّهِ لِللَّهِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ اللَّهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدٍ كَٱلْقَصِّر (٣٣) كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفْرٌ (٣٣) وَيَلُّ يُومَ بِذِلِمُكَذِّبِينَ (٣٠) هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَ اللَّهُ وَذَنَّ لَمُمَّ فَيَعَنْذِرُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَّ تَوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ الْ٧٧) هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعَنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ١٧٧) فَإِن كَانَ لَكُوْكِلَدُّ فَكِيدُونِ (٣) وَنَلُّ يُوَمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ ﴿ اللَّهِ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ اللَّهِ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓ ال بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا كُنَاكِ بَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَهِدٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الْ الْمُكَذِّبِينَ الْ الْمُكَذِّبِينَ الْ الْمُكَذِّبِينَ الْ الْمُكَذِّبِينَ الْ الْمُكَذِّبِينَ اللهِ الْمُكَذِّبِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَا وَإِذَا قِيلَ لَمُمُّ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ فَا وَيُلُّ وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ



# يَنْ وَلَوْ الْنَبْيَا عُلَاثِهُ الْنَبْيَا

؞ٳۛڷڵۘٙ٤ؚۘٱڶڗؘۜؖػؖؠؘۯؘٳڶڗۣڮڮ عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ كَا عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ ﴿ كَا الَّذِي هُمُ فِيهِ مُغَلِّلِفُونَ ﴿ ٢ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ﴿ ثُورًا كُلَّاسَيْعُلَمُونَ ﴿ ثَالَكُ نَجْعَلُ لَأَرْضَ مِهَادًا ﴿ ثَا وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقُن كُو أَزُو اَجَا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ﴿ ﴾ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَانَ ﴾ وَجَعَلْنَاٱلنَّهَارِمَعَاشَانَ ﴾ وَبَنيَـنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١١٠ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (١١٠) وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَّاجًا ﴿ اللَّ لِلنَّخْرِجَ بِهِ عَجًّا وَنَبَاتًا ﴿ اللَّهِ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٣﴾ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتًا ﴿٧٧ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا (٨) وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُو كَالْلَ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ ﴾ إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتُ مِنْ صَادَا ﴿ ﴾ لِلطَّغِينَ مَعَابًا ﴿ ثَا اللَّهِ عِن فِيهَا آَحُقَابًا ﴿ ثَا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَّدًا وَلَاشَرَابًا اللهُ إِلَّاحِيمًا وَعَسَّاقًا اللهُ جَزَآءَ وِفَاقًا اللهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ ١٠ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا كِذَابًا ﴿ ١٠ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَنِبًا ﴿ ﴾ فَذُوقُواْ فَلَن نَزيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ ﴾ أَخْصَيْنَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ ﴾

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ (٣) حَدَآبِقَ وَأَعَنَبًا ﴿ ٣ ) وَكُواعِبَ أَزْ اَبَا ﴿ ٣ ) وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴿ ١٤ ﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّا بَا ﴿ ١٠ جَزَاءَ مِن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ ] رَبِّ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا الرَّحْمَنَّ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ ١٧ ﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكَةُ صَفّاً لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ مِنْ أَذِلِكَ ٱلْمِوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَآءَ أُتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَا بَالْ ﴿ إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا بَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَنَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلِيَتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿ اللَّهِ ا المنافكة التازعان مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمٰ زَالرِّحِكِمِ وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿ ﴾ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشَطًا ﴿ ﴾ وَٱلسَّابِ حَاتِ سَبْحًا الله فَالسَّبِقَاتِ سَبْقًا اللَّهُ فَالْمُدُبِّرَاتِ أَمْرًا اللَّهِ الْمُومَرَّجُفُ الرَّاجِفَةُ اللهُ خَشِعَةً ﴿ أَي يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْ دُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿ أَا كُنَّا اللَّهِ وَاكْنَّا عِظْمَا نَجْدَةً ﴿ ١١ ۚ قَا لُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ ١١ ۖ فَإِنَّا هِي زَجْرَةٌ ۗ وَحِدَةً الإلا فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ اللهُ هَلِ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى اللهِ اللهِ وَإِلا اللهُ





\_ٱللَّهُ ٱلرَّحِمَٰوَ ٱلرِّحِيكِ عَبَسَ وَتَوَلَّقَ ١٠ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ١٠ وَمَايُدْ ربِكَ لَعَلُّهُ. يَزَّكَن ٧٣ أَوْ يَذَكُّرُ فَنْنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَى ﴿ أَمَّامَنِ ٱسْتَغَنِّي ﴿ فَأَنْتَ لَهُ وَصَدَّى ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مَتَ ال وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكُنَّ لَا ﴾ وأَمَّا من جَاءَكَ يَسْعَى ﴿ أَنَّ وَهُو يَخْشَى ﴿ أَنَّ فَأَت عَنْهُ نَلَهَّىٰ ﴿ ۚ كُلَّ إِنَّهَا نَذَكِرَةٌ ﴿ إِنَّ فَهَنَ شَآءَ ذَكَرُهُۥ ﴿ اللَّهِ فِصُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ الما اللهُ مَنْ فُوعَةِ مُّطَهَرَةٍ إِلَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْ أَيْدِي سَفَرَةٍ اللهُ كَرَامِ بَرَرَةً إِلَا اللهُ أَلِانسَانُ مَأَ أَكْفُرهُ, ﴿٧٧ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ, ﴿١٨ مِن نُطُفَةٍ خَلَقَهُ, فَقَدَّرُهُ وَ١١ حُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَرَهُ وَاللَّهُ مُمَّ أَمَانَهُ وَفَأَقَرَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُكَالَّكُ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ وَ (٣٦) فَلْيَنظُو ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ عَلَى أَنَا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا اللهُ مُمْ شَقَقَنَاٱلْأَرْضَ شَقًالاً وَاللهُ فَأَنْكَنَا فِيها حَبَّالاً وَعِنْبَا وَقَضْبًا (١٦) وَزَيْتُونَا وَنَغْلَا ١٠٠ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ١٠٠ وَفَكِكِهَةً وَأَبَّا ١١٠ مَّنْعَا لَكُور وَلِأَنْعَكِمُ ثُولًا ﴾ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ ﴿ ٣٣ كَوْمَ يَفْرُ ٱلْمَرَءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ ٣٠ ﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٠) وَصَحِبَيْهِ وَبَيْهِ (٣٦) لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَيِدِ شَأْنُ الْ يُغْنِيهِ (٧٧) وُجُوهُ يُومِيدِ مُسْفِرةٌ (٢٦) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةٌ (٢٠) وَوُجُوهُ يُوْمَيِذِ عَلَيْهَا غَبَرُةٌ ﴿ إِنَّ مُرْهَقُهَا قَنَرَةٌ ﴿ إِنَّ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْكَفَرُةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿ إِنَّ ا





#### بِسْ \_\_\_\_\_\_ِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِ ٱنتُرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فَجِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُغَيْرَتُ ﴿ عَلِمَتَ نَفَشُ مَّا قَدَّمَتُ فَخُجِرَتُ ﴿ عَلِمَتَ نَفَشُ مَّا قَدَّمَتُ وَأَجْرَتُ ﴿ عَلِمَتَ نَفَشُ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخْرَتُ ﴿ عَلِمَتَ نَفَشُ مَّا قَدَّمَتُ وَالْمَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١٠٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنظِينَ ١٠٠ كِرَامًا

كَنبِينَ ﴿ اللَّهِ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا لَأَبْرًا رَلَفِي نَعِيمِ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا

ٱلْفُجَّارِلَفِي جَمِيمِ ﴿ اللهِ يَصَلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ ١٠ الْوَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآبِينَ

الله وَمَا أَذْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهُ أَمَّمُ مَا أَذْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

اللهُ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ يِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

### المُطَفِّفِينَ عَلَى الْمُطَفِّفِينَ الْمُطَفِّفِينَ عَلَى الْمُطَّفِّفِينَ

#### بِسْ ﴿ وَاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبَ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّذِينَ إِذَا أَكْتَا لُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَلِّ الْأَيْطُنُ أَوْلَتَهِكَ أَنَّهُم وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ اللَّا الْاَيْظُنُ أَوْلَتَهِكَ أَنَّهُم

مَّبَعُوتُونَ الْ الْيَوْمِ عَظِيمِ الْ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّٱلْعَالَمِينَ الْ

كَلَّ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ﴾ وَمَآ أَذَرَنكَ مَا سِجِينٌ ﴿ ﴾ كِنَبُ مَّرَقُومٌ اللَّهِ وَمَيْدِ لِلْمُكَذِبِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ يَكَذِبُونَ بَيْوِمِ الدِّينَ اللهِ وَمَا يُكَذِّبُ بِدِي إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَتِيدٍ (١٠) إِذَانُنَا عَالَيْهِ عَايَدِهِ عَايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْيَكْسِبُونَ اللَّ كَلَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَ يِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْحَصِيمِ ﴿ اللَّهُمْ مُقَالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ﴿ ١٧ ۗ كُلَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَهِي عِلْيِينَ الله المَا أَذَرَنكَ مَاعِلِيُّونَ (١) كِنَابٌ مَرْقُمُ (١) يَشَهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ الله الله المُورَالِ فِي نَعِيمِ اللهُ عَلَى ٱلأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ اللهُ تَعُرفُ فِي وُجُوهِهِ مْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (١) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومِ (١) خِتَكُهُ ومِسْكٌ وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِس ٱلْمُنْنَفِسُونَ (١) وَمِن اجْهُ مِن تَسْنِيمِ (٧) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُّوا بهم يَنْغَامَنُونَ اللَّهُ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّهُ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَوُكِيٓ لَضَالُون ﴿٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَٱلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤









## شُوْرَةُ الْبُرُوجُ والله البحمز الرحيم وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمُوَّعُودِ ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ الله عَنْ اللَّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُعُودٌ ١٠ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ٧ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَمِيدِ ١٠ ٱلَّذِي لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١ فَنَوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَدَ بِتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَمُمَّ جَنَّنَ تُجَرى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَ لَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ (١١) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مُوكَيْبُدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ اللَّهِ وَهُواَ لَعَفُورًا لُودُودُ ﴿ اللَّهِ ال ذُوالْغَرْشِ ٱلْمَجِيدُ (١٠) فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ (١١) هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ الله فِرْعَوْنَ وَتَمُودُ اللهُ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ اللهُ وَاللَّهُ مِن وَرَآمِهِم مُعِيطُ الْ اللهُ وَقُوءَ اللَّهِ عِيدُ اللهِ فِي لَوْجٍ مَّعُفُوطِ اللهِ شُولَةُ الطَّاإِنَّ الْمُعَالِدُ فَا





















# شُوْرَكُو القِبُ الدِّ

وٱللَّهُ ٱلرَّحِيَمِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ( ) وَمَا آَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ( ) لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴿ لَى اللَّهِ كَلَّهُ وَٱلرُّوحُ

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ لَ سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ١٠

#### شُورَةُ النَّتَنَيُّ

هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

لَهُ يَكُن ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِئنِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفِّكِينَ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ١٠ رَسُولُ مِنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ١٠ فِهَا كُنُبُ قَيِّمَةً ١ وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ نَهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ٤ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَبُؤَتُوا ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دينُ ٱلْقَيِّمَةِ (٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّهُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَيِّكَ هُمْ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ أُولَتِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ٧













